## روايات عالمية للجيب 71





تأليـــــف: روبــرت بلـــوخ ترجمة وإعداد: د. أحمد خالد توفيق

### المؤلف



قد لا تعرف الاسم ، لكنى سأذكر لك كلمة واحدة تنهى كل شيء : (سايكو) .. (نفوس معقدة) .. فيلم هتشكوك الشهير الذي تموت بطلته في ربعه الأول . أما وقد عرفت الفيلم فأنت تعرف الآن مؤلفه .

(روبرت بلوخ Bloch) من أهم كتاب الرعب المعاصرين ، وله إسهامات لا حصر لها ، لكن يظل أهم عمل له هو القصة المذكورة .

ولد (بلوخ) عام 1917 في شيكاغو بأمريكا . نعرف أنه كان مولعًا بشدة بأفلام الرعب في طفولته ، ثم ككتاب أمريكيين كثيرين تأثر بمجلة (حكايات غريبة Weird tales) التي كان يكتب فيها أدباء فاتقو الموهبة مثل (الافكرافت) . وقد تبادل المراسلات مع الرجل الأسطورة ، وهو الذي تصحيف أن يجرب كتابة القصيرة . إنه ميراث الموهبة التي الايتهي ويتتقل

من جيل لجيل . والواقع أن صداقة جميلة جمعت الأستاذ والتلميذ ، وكتب كل منهما قصصًا استخدم فيها اسم الآخر ، حتى أن لافكرافت كتب له تفويضًا يسمح له بأن يقتله في أية قصة يشاء!

فى سن السابعة عشر باع (بلوخ) أولى قصصه (السر فى المقبرة) لذات المجلة .

بدأ الفتى يكسب عيشه عن طريق الكتابة وتزوج . وفى العام 1947 صدرت روايته الأولى (الوشاح) ، وهى دراسة لعقل سفاح يهوى قتل النساء . ويقال إن السفاح الوحيد والمريض نفسيًّا سوف يصيران علمتين مميزتين على أدب بلوخ .

كان نجاحه محدودًا وقلقه على المستقبل عظيمًا ، لكن العام 1959 شهد مولد روايته التى ارتبطت باسمه للأبد (سايكو) . وقد استلهم القصة من حكاية سفاح حقيقى شهير جدًّا ارتبط بوالدته بشكل مرضى لدرجة تحنيطها بعد موتها ، وهو السفاح ( إد جين ) . الواقع أن ( إد جين ) جلب الكثير من الخير لكتاب الرعب في كل مكان ، وقد استلهم كثيرون قصته لعل آخرهم ( توماس هاريس ) في شخصية ( هانيبال لكتر ) الشهيرة .

وعندما باع بلوخ القصة لشركة هوليوودية ، لم يكن يعرف أن المشترى هو هتشكوك . ومن الغريب أن الشركة لم تحاول الاتصال به أو عرض كتابة السيناريو عليه .

عام 1959 نال جائزة محترمة جدًا هي جائزة (هوجو) عن قصته القصيرة (ذلك القطار الجحيمي). وتلقى دعوة لهوليوود ليكتب سيناريو حلقات بوليسية تلفزيونية، ثم حلقات مسلسل الرعب الشهير (ألفريد هتشكوك يقدم). وقد قدم عدة مجموعات قصصية لم يخل غلاف واحدة منها من عبارة (مؤلف نفوس معقدة).

من ضمن روايات بلوخ الشهيرة:

- \_ الخاطف 1954
- \_ تلك الأرض المزدحمة 1958
  - الأربكة 1962
  - الهلع 1962
  - \_ كله في عقلك 1971



- \_ هناك أفعوان في عدن 1979
  - \_ ليلة السفاح 1984
  - \_ تركة جيكل 1991

أما عن مجموعات القصص القصيرة فمنها:

- \_ الرعب في الليل 1958
- \_ الدم يجرى باردًا 1961
  - \_ كوابيس أكثر 1961
- \_ جمجمة الماركيز دى ساد .
- \_ أفضل ما كتب بلوخ 1977

مات بلوخ عام 1994 في لوس أنجيليس . وقد أحرق ودفن رماده هناك . في هذا الكتيب والكتيب التالى له ، نقابل بعضاً من قصصه القصيرة ، وهي مختارة بشكل عشوائي ، أى أنها لا تمثل مجموعة قصصية معينة له ، لكنها جميعًا ممتعة ، وقد رأيت بعضها في فيلم الرعب (حديقة التعذيب) الذي كتب له بلوخ السيناريو وأنتجته شركة أميكوس البريطانية ، ومن الممتع

أن ترى التشابه القوى بين قصة ( البيت الجانع ) وفيلم ( نشاط خارق للطبيعة ) الذى عرض هذا العام ، برغم أن أكثر من أربعين عاماً تفصل القصة عن الفيلم .

د . أحمد خالد



## الرجل الذي يجمع كتب ربو)٠٠

(\*) الدقة تقتضى أن يكون العنوان هو ( الرجل الذي يجمع بو ) ، وهو أدل على محتوى القصة ، ولكن مذاقه غريب في اللغة العربية لذا قمت بتغييره .

ذات يوم خريفى كنيب مكفهر السماء وصموت ، والسحب معلقة فى السماء ، كنت أمر بسيارتى عبر طريق ريفية كنيبة فرأيت عن بعد ظلال الليل الدانى . نظرت أمامى إلى البيت والمناظر الطبيعية البسيطة المحيطة به ، والنوافذ الشبيهة بالأعين والجدران الكنيبة ، وبعض جذوع الأشجار المتحللة . شعرت بحيرة مختلطة بخيبة الأمل .

لقد بدا لى كأننى زرت هذا المكان من قبل أو قرأت عنه ، لكننى متأكد من أن هذا مستحيل لأننى لم أعرف لانسلوت كاننج إلا من ثلاثة أيام ودعانى لبيته في ماريلاند .

كانت الظروف التى قابلت فيها كاننج بسيطة .. كنت أحضر لقاء لعشاق الكتب فى واشنطن ، وقد قدمنى له صديق مشترك . جرت محادثة عابرة تحولت لمناقشة ساخنة عندما أدرك ولعى بالكتب الخيالية . عرف أننى فى إجازة وليست لدى خطط مسبقة ، فألح على أن أكون ضيفه ليوم وأن افحص براحتى مجموعته الفريدة من التذكارات .

#### قال لى:

- « أشعر من محادثتنا أن بيننا الكثير مما هو مشترك ... إن ولعى بالأدب الخيالي شيء ورثته غالبًا عن البير والبير من قبله .

أنا أعرف يقينًا أنك ستنبهر بما سأريه لك . أنا متواضع فعلاً لكنى أعتبر نفسى أهم جامع لأعمال إدجار آلان بو على مستوى العالم .. »

أعترف بأن هذه الدعوة لم تؤثر في لأنني لا أميل لعبادة المشاهير، فأنا أهوى قصص بو لكن هذا الميل لا يصل لدرجة أن أهتم بالتاريخ الذي قرر فيه مستر بو أن يطيل شاربه، ولا أهتم بقحص شعرات باقية من هذا الشارب.

كان سبب قبولى لهذا العرض هو شخصية وشخص لاتسلوت كاننج نفسه ، فقد بدا لى كأن الرجل نفسه خارج من قصص إدجار آلان بو ، وكانت طريقته فى الكلام تحمل نوعًا من التلطف الزائف الذى يميز أبطال بو ، وبشكل ما كان منظره يشبههم .

كانت له سحنة جيفية شاحبة وعينان مبتلتان مشعتان ، ولم شفتان مقوستان وأنف أنيق وذقن حسنة التكوين ، وشعر يشبه نسيج العنكبوت . باختصار كان بطلاً ممتازًا من أبطال بو .

هذا هو ما حركنى لأقبل ودفعنى لزيارة الرجل فى ماريلاند ، التى كما تبين لى تمثل فى ذاتها طراز بو بشدة . لم ينقص المنظر سوى بحيرة صغيرة وخندق مائى .. وإذ دخلت مسكنه توقعت أن أرى السقف المنحوت والنسيج الكنيب والأرضية

المصنوعة من الأبنوس والذكريات التي تحمل طابع النبل ، التي وصفها كاتب (قصص عن الخيال والأرابسك ) .

لم يخب أملى لدى دخول البيت . كان المشهد يناسب البيت ويناسب خيالاتى ، فقد انفتح الباب إذ دققته ، وظهر خادم اقتادنى في صمت عبر الممرات المظلمة إلى مكتب سيده .

وجدت نفسى فى غرفة كبيرة جدًا وسامقة . النوافذ كانت طويلة وضيقة ومديبة وعالية جدًا عن الأرض بحيث لا يمكن رؤيتها . كانت العين تجاهد ليلوغ أطراف الغرفة أو السقف العالى . كانت هناك ستار سوداء على الجدران ، وكان الأثاث كثيرًا لا يوحى بالراحة .. عنيقًا رثًا . وكانت هناك كتب كثيرة وأدوات موسيقية مبعثرة لكنها لا تضيف أية حيوية للمشهد .

بالعكس أعطننى أكثر ذلك الانطباع بمن يجمع كل شيء وأى شيء . هنا شعرت من جديد بذلك الشعور المألوف .. لقد قرأت .. لقد تخيلت .. لقد حلمت أو رأيت بالفعل هذا الموقف من قبل .

نهض لاسلوت كاننج من على الأريكة التى يرقد عليها ممددًا ، وحيَّاتى بدفء شديد أشعرنى بحرارة مبالغ فيها كما بدا لى .

لكن صوته إذ تكلم عن هدف زيارتي ، وعن رغبته في أن يرانى ، والسلوان الذى توقع أن أقدمه له من خلال اهتمامنا المشترك ، خفف على الفور من توجسى الأول .

رحب بى لاتسلوت كاتنج بحماس من ولدوا ليملكوا مجموعات ، وقد بدأت أدرك أنه بالفعل كذلك . لقد ورث الكثير من هذه المجموعات.

في البداية شرح لي أن نواة المجموعة بدأت مع جده ( كرستوفر كاننج ) التاجر المحترم من بالتيمور . منذ 80 عامًا كان من أهم رعاة الفنون في المجتمع وقد سعى لنقل رفات بو إلى المقبرة المعمدانية في شارع (فاييت) و (جرين) ، حيث يمكن عمل نصب مناسب لها .

حدث هذا في العام 1875 وقبل هذا بأعوام كان الرجل قد وضع اللبنة الأولى في مجموعة بو.

#### قال حفيده لي :

- « بفضل هذه الحماسة صارت لدى نسخة من كل عمل خطه بو . لو أنك جئت هنا .. »

واقتادني إلى ركن المكتب حيث رف كتب يرتفع للسقف ، وقال :

« سوف يسرنى أن أثبت لك هذا الزعم .. هذه نسخة من ( تيمورلنك وقصائد قصيرة ) فى الطبعة رقم 29 . وهنا نفس الكتاب فى الطبعة رقم 27 . طبعة بوسطن التى يبلغ ثمنها اليوم 15 أنفًا ، وأنا أؤكد لك أن جدى لم يدفع هذا الثمن الباهظ .. »

وعرض على النسخ بمزيج من الفخر والجشع وهما السمتان اللتان تميزان الجامعين ، ولا يجب خلطهما مع الجشع العادى أو الإدعاء . ظللت صامتًا وهو يرينى المزيد من الكنوز ، مثل (فيلادلفيا ساترداى كورير) و(نيويورك صان) و(نيويورك ميرور) منذ كان بو يكتب فيها .

صعد فى سلم خشبى صغير وناولتى نسخة من (قصص عن الخيال والأرابسك) طبعة ليا وبلانشارد، و(إيوريكا) من إصدار بوتنام . بعض هذه الكتب بيع وقتها بـ 12 بنساً لكن ثمنه اليوم لن يقل عن خمسين ألفًا من الدولارات .

كان كاننج يعلق بلا توقف ، حتى فهمت أنه دارس لبو وليس جامعًا لكتبه فقط .

قال لى وهو يهبط في السلم ويقف أماد الفقا الكتاب ...

- « أنا مدين كثيرًا لهذا الوسواس لدى جدى .. ليس سرًا أن ولعه بيو بلغ درجة الوسواس . ربما الجنون كذلك .. لكن الكل يعرف هذا للأسف .

« فى أوائل السبعينيات بنى هذا البيت ولا شك عندى فى أنك لاحظت أنه استنساخ لبيوت قصص بو . هذا كان مكتبه وها هنا غرق فى خطابات وكتب وآثار حياة بو . حقًا لا أعرف السبب الذى يدفع تاجرًا كى يكرس نفسه بجنون لهذه الهواية ؟.. لا أعرف ... يكفى أن أقول إنه انسحب عن العالم تمامًا وراح يجرى مراسلات مطولة مع قوم مسنين عرفوا بو حيًا ، وحج إلى فوردهام وكل بقعة لمستها قدم بو فى حياته . ابتاع كتبًا وخطابات وسرق البعض \_ أكره قول ذلك \_ لو كان الشراء مستحيلاً .

« هل يبدو لك هذا غريبًا لك ؟... أنا كذلك كنت مثلك ، ووجدت الأمر لا يصدق .. لكن بعد سنوات هنا فقدت موضوعيتي .. »

#### أجبته:

« نعم هو غریب .. لکن هل أنت متأکد من عدم وجود سبب شخصی غریب لاهتمام جدك ؟.. لریما قابل بو وهو صبی ؟.. لریما هناك قرابة خفیة ؟.. »

عند السؤال الأخير انتفض كاننج وظهر التوتر على سحنته :

- « أه .. هانتذا تردد قناعتى الخاصة . علاقة .. لابد من وجود واحدة .. أنا مؤمن أن جدى شعر بقرابته لبو برابطة دم . لا شيء غير هذا يفسر اهتمامه القوى ودفاعه عن بو في كل جدل أدبى دار وقتها . وفي النهاية غاص في عالم من الهلاوس والضلالات ..

« لكن برغم هذا لم أر أية وصية على الورق وقد بحثت وسط الخطابات عن دليل بلا جدوى . من الغريب أن هذا الشك تبناه أبى كذلك . كان طفلاً عندما مات جدى وقد ترك هذا أثرًا عميقًا على طبيعته الحساسة . تربى في بيت أقارب أمه في بالتيمور لكنه عاد لهذا البيت سريعًا بمجرد أن بلغ السن التي تسمح له بالميراث . كان ثريًا لذا كرس حياته لمزيد من البحث . وقد راح يبحث عن بو سرًا لسبب ما . غالبًا كان يقتش عن برهان يثبت قرابة أبيه لبو .. »

قلت هنا :

\_ « هل تقول إن أباك كان جامعًا ؟.. »

أجاب مضيفى وهو يقودنى لركن آخر من المكتب الذي يغمره الظل: « هذه مقولة أنا متأهب الأثبتها .. لكن هل لك أو لا في كأس
 من النبيذ ؟.. »

ولم يملأ كأساً وإنما دورقًا زجاجيًا كبيرًا ، وقرعنا الدورقين في تقدير صامت . ليس من الضروري أن أذكر أن النبيذ كان من نوع ( أمونتيلاد ) معتق ممتاز .

قال لانسلوت كاننج:

- « كان مجال تخصص أبي في البحث عن بو هو الخطابات .. »

وفتح مجموعة من الأدراج تحت الأرفف ، وأخرج ملفًا بعد ملف من المشمع المغلف ولمدة نصف ساعة رحت أتفحص مراسلات بو . كمية هائلة منها .

أثناء بحثى قام مضيفى بإعادة ملء الدورقين ، وبدأت دوامة تظهر أمام عينى لأننا لم نكن قد أكلنا .. ولم أكن قد فكرت فى الأكل لأننى كنت غارفًا فى هذه الصفحات الصفراء .

كانت الخطابات مليئة بالذكاء والمعرفة الشاملة والنقد الأدبى .. هنا أفكار عقل فتك به الشراب واليأس . بقايا قصيدة .. بدايات قصة .. هنا كان الحب والكره والغرور والغضب والندم المجرد والسلطة والتردد والفرح وميلانخوليا مسقمة للروح .

هنا كان الزوج العاشق والسكير المتأرجح ، والعاشق المجنون والناشر الفخور ، والصعلوك الفقير ، والحالم المريض بأوهام العظمة .. الشاعر .. الذي كانه إدجار آلان بو .

من جديد امتلأ الدورقان وفرغا .

شربت وعيناى لا تتحركان ..

للمرة الأولى تسرب حماس لاتسلوت كاننج إلى روحى .. غرقت فى عالم بو الرجل والشاعر .. الذى كتب المأساة وعاش مأساة . الذى كتب الأسرار ومات ميتة سرية ..

لقد ظل لغز بو قائمًا برغم دراسة كاتنج المدققة للأوراق . وقد اعترف لى :

— « لم يتعلم أبى شينًا .. برغم كل ما جمعه هنا .. لذا تقدم بحثه أكثر . كنت فى ذلك الوقت فى سن تسمح لى بمشاركته أبحاثه ، فاقتادنى إلى صندوق مزخرف تحت النافذة التى تقع عند الجدار الغربى للمكتب . ركع وأخرج عدة أشياء يرتبط كل منها بجانب من جوانب بو .

« كانت هناك تذكارات من شبابه ومن دراسته بالخارج، وكتاب امتلكه أثناء إقامته المؤقّتة في وسن وينت .. قلم

استعمله عندما عمل ناشرًا .. مروحة كانت زوجته تملكها . وكذلك الناى الخاص به .. »

واصلنا الشرب .. وأعترف أن النبيذ كان قويًا . إلا أن وجه كاننج ظل شاحبًا كالموتى لكن كانت هناك لمسة جنون في عينيه . من الواضح أنه يملك قدرًا من الهستيريا يكبحها .

من بين الأشياء المتناثرة وجدت صندوقًا لا توجد علامة تميزه .. فأردت أن أسأل عن تاريخه والدور الذي لعبه في حياة بو .

تقلص وجه مضيفي وارتجف . وقال :

- « هذا الصندوق يحمل شبها قويًا بالصندوق الذى وصفه بو فى قصته (برنيس) .. هذا الصندوق له علاقة بموته أكثر من حياته . بل هو نفس الصندوق الذى وجدوا جدى يحتضنه إلى صدره عندما كان ميتًا هناك . أنت صبرت معى كثيرًا وأنا أقدر هذا ، لذا سوف أكافئك على صبرك .. فأنا أعرف متى أمنح ثقتى لمن يستحق .. »

لا أعرف ما كان يزمع أن يريه لى لكننى شعرت من طريقته بنوع من القلق وعدم الراحة .

وضع يده على كتفى وضحك وقال:

« هلم .. هذا يجب أن يثير اهتمامك بصفتك مولعًا بالخيال ..
 لكن خذ كأسًا أخرى ليسرع رحلتك !.. »

صب لى فشرينا ثم اقتادنى للغرفة ذات السراديب إلى الدرج ، وهبطنا حتى بلغنا بابًا من الصلب الثقيل . من جديد شعرت بنوع من الألفة كأننى أتذكر شيئًا .

#### قال لى :

« لا يجب أن تخاف .. لم يقع شيء هنا منذ ذلك اليوم منذ 70 عاماً ، عندما وجد الخدم جثته أمام هذا الباب والصندوق على صدره . وكان مرهقًا وفي حالة من الهلوسة لم يفق منها قط . لمدة ستة أشهر ظل مجنونًا إلى أن مات . راح يحلم بحصان عملاق وبيت بنهار في البحيرة الجبلية . القطة السوداء والفجوة والبندول .. القلب النابض وكتلة العفن شبه السائلة التي ينبعث منها صوت يتكلم .

ثم صار صوته همساً يتردد عبر الباب الحديدى والقاعة المبطنة بالنحاس ، وهو يقول :

« لم يكن هذا كل ما رآه .. تحدث عن كانن مخيف يفوق كل أشباح قصص بو . هنا فهم الخدم وأبى سر الغرفة التي بناها خلف هذا الباب الحديدى .. وعرفها كانج قد www.dvddcrcb.com

استحق اسمه كأهم جامعى أعمال بو فى العالم . لقد هلوس جدى عن وفاة بو منذ ثلاثين عاما (أى عام 1849) وعن دفنه فى الكنيسة المعمدانية ، وعن تحريك التابوت إلى الركن عام 1874 ليقام نصب تذكارى ، وكما تعرف شارك جدى فى هذه العملية . الآن عرفنا الجزء المختفى من القصة .. . كانت هناك مقبرة لكن لم يكن هناك تابوت فى المكان الذى زعموا أن بو مدفون فيه . التابوت موجود الآن فى الغرفة السرية الموجودة فى نهاية هذا الممر . لهذا تم بناء هذه الغرفة .. بل لهذا تم بناء البيت كله .

« لقد سرق جدى جثة إدجار آلان بو .. ألا يكفى هذا لجعله أعظم جامع لأعمال بو في التاريخ ؟.. »

« وجد أبى شيئًا آخر .. الصندوق الذى يضمه كرستوفر كاتنج لصدره يحوى بعض العظام المهشمة .. التراب المتبقى من جثة بو .. »

واستدار مضيفى وقادنى عبر ممر الرعب هذا ، لنصعد فى الدرج ثم المكتب . أعاد ملء الوعائين فشربت بسرعة .

- « ماذا كان بوسع أبى أن يفعل ؟.. إعلان الحقيقة معناه فضيحة عامة .. لكن الصدمة أثرت فيه بشدة ، وعلى قدر علمى لم يدخل قط وراء هذا الباب الحديدى . لم أعرف شيئًا عن

الغرفة حتى ساعة وفاته بدوره ، وبعد أعوام وجدت المفتاح ضمن حاجياته .

« لكن وقد وجدت المفتاح صارت القصة مكتملة ، وعرفت أننى أعظم من جمع مقتنيات بو على وجه الأرض .. »

صببت لنفسى المزيد من النبيذ ، وإذ فعلت هذا شعرت للمرة الأولى بنذر عاصفة تقترب .. لقد راحت النوافذ ترتج ودوى صوت الرعد من بعيد ..

أصغى مضيفى لهذه الأصوات ، لكنى كنت غير مطمئن له .. هذا الكلام الذى قاله جعلنى أتشكك كثيرًا في عقله .

كل ما قاله عن هذا الضريح وعن سرقة جثة بو وعن البيت الذى بنى كله لغرض واحد .. كل هذا كان يتجاوز التصديق العقلانى . لكنى الآن وسط الليل والعاصفة كأنه مشهد من قصة خيالية من قصص بو الجنونية ، لم أعد واثقا من نفسى . إن روح بو تتنفس فى هذا المكان .

انحنى لا نسلوت والرعد يدوى والتقط ناى بو وبدأ يعزف كأنه يتحدى العاصفة . بصوت عال رفيع يمزق الأعصاب . واضاف الرعد لهذا الصراخ الجحيمى صوتًا مكن المحال

تراجعت متوتر الأعصاب غير شاعر بالراحة نحو ركن المكان قرب أرفف الكتب ، وتفحصت العناوين . هناك كتاب (كايرومانسي) لرويرت فوند وكتاب (ديركتوريم انكويزوتورم) وهو كتاب تعليمات كنيسة منسية ، كما كانت هناك كتب كثيرة من العلم الزانف مثل (فيرميس مستريس) و(ليبر إيبن) عن الشياطين والسحر . الكتب كانت قديمة لكنها غير مغبرة .. كانت تُقرأ ..

كأنما خمن ما أفكر فيه مشى نحوى مترنحًا وقال:

- « أقرؤها .. نعم .. لقد تجاوزت ما وصل له جدى وأبى . أنا الذى وجد المفتاح .. مفتاحًا أصعب فى اكتشافه وأهم من مفاتيح القبو . أتساءل إن كان بو نفسه قد عرف هذه الأسرار .. سر المقبرة وما يمكن الحصول عليه لو امتلكت المفتاح .. »

وعاد بالمزيد من النبيذ وقال:

- « اشرب .. اشرب نخب الليل والعاصفة .. »

أزحت الإناء جانبًا وقلت :

\_ « هذا كاف .. يجب أن أرحل الآن .. »

هل تخیلت أم إننى رأیت الخوف على وجهه ؟.. أمسك بذراعي وصاح:

« لا .. ابق معى !.. هذه ليلة لا يجوز أن يكون المرء فيها
 وحيدًا .. أقسم أننى لا أتحمل فكرة أن أكون وحيدًا .. »

دوى الرعد والأصداء فاستدرت لأواجهه ، وقلت :

« كفاك هذا !.. اعترف بأن هذه خدعة .. دجل متعمد
 لإرضاء خيالاتك .. »

« خدعة ؟.. دجل ؟.. ابق هنا وسوف أثبت لك بما
 لا يسمح بأى شك .. .. »

وفتح درجًا جوار الجدار وقال:

« هذه مكافأتك على اهتمامك بقصتى ويبو .. أنت أول شخص بعدى يرى هذه الكنوز .. »

وناولنى مجموعة من الأوراق .. نفس نوع الحبر الذى رأيته وأنا أرى خطابات بو . تفقدت العناوين فوجدتها تقول :

« دودة منتصف الليل .. بقلم إدجار آلان بو .. السرداب .
 المزيد من مغامرات جوردون بايم .. »

كدت أوقع الأوراق على الأرض من الانفعال .

\_ « هل هذه ما تبدو عليه ؟.. الأعمال التي أم تتسب لبو ؟.. »

انحنى مضيفى موافقًا .. وقال :

- « لم تنشر ؟ لم تكتشف .. لم تعرف .. باستثنائي أنا وأنت .. »

« لكن هذا مستحيل .. بالتأكيد هناك ذكر لها في مكان ما ..
 في خطابات بو أو معاصريه .. لابد من دليل في مكان ما .. »

دوى الرعد فأخفى كلماتى الأخيرة .. قال مضيفى :

- « هل تتخیل أننى نصاب ؟.. إذن قارن .. !.. »

وأحضر مجموعة من الخطابات وقال:

« أليست هذه طريقته في الكتابة ؟.. الخط .. هل يمكنك القول إنها لم تكتب بذات اليد ؟.. »

قارنت الخطين ، وتساءلت عما إذا كان الاسلوت الذي أدرك الآن أنه مجنون تمامًا ، قد قضى وقته يحاول تقليد خط بو حرفيًا ؟

-  $\times$  اقرأ .. وقل لى إن كان هذا الإبداع يمكن أن يخرج من عقل غير عقل بو  $\times$  ..  $\times$ 

قربت الورقة من عينى ورحت أجاهد كى أقرأ مع لهب الشمعة المتراقص ، لكن بدا لى أن الورق .. الورق الذى لم يصفر لونه للغرابة .. يحمل علامة مانية واضحة باسم شركة شهيرة للأدوات المكتبية ، والتاريخ هو 1949

تماسكت ووقفت وأنا أبتعد عن الرجل . الآن أعرف الحقيقة . أعرف أنه بعد مائة عام من موت بو هناك روح تشبه روحه موجودة في جسد مضيفي . سمه تناسخًا أو حلولاً .. سمه ما تشاء ، لكن كاننج كان بعقله المختل هو إدجار آلان بو .

كان صوت الرعد عاليًا جدًّا إذ استدرت لمضيفي وصحت :

— « اعترف .. !.. ألم تكتب أنت هذه القصص وأنت تتخيل أنك إدجار آلان بو نفسه ؟.. أليس صحيحًا أن الوحدة والحياة في الماضي جعلاك تعانى وهمًا متفردًا ، حتى بلغت مرحلة حسبت معها أن بو ما زال حيًا في شخصك ؟.. »

اهتز بعنف وارتجفت ابتسامة مريضة على شفتيه وهو يقول:

- « أحمق ! ما قلته لك هو الحقيقة .. هل تنكر الأدلة التى جنتها حواسك ؟.. هذا البيت حقيقى والكتب موجودة والقصص موجودة .. كلها موجود كذلك الجسد الراقد فى القبو تحتنا !.. »

مددت يدى إلى صندوق صغير على المنضدة وفتحت غطاءه .. وقلت :

- « قلت إن جدك وجد ميتًا وهذا الصندوق مضموم إلى صدره وقلت إنه يحوى تراب بو . لغنك تروي المناه الصقدوق فارغ .

يجب أن تعترف أن قصتك ملفقة .. خيال .. جسد بو ليس في هذا البيت .. »

#### ازدادت ابتسامته اتساعًا وقال:

— « حقاً .. التراب اختفى لأننى استعملته .. لقد وجدت هذه الوصفة السحرية فى كتب السحر .. الطريقة التى تعيد اللحم للحياة من الأملاح الأساسية الباقية فى القبر . بو لا يرقد تحت هذا البيت .. بل يعيش فيه !.. والقصص التى رأيتها هى إبداعه بعد موته !.. »

ودوى الرعد من جديد .

- « كانت هذه قمة خططى .. قمة عملى .. قمة حياتى !.. لقد عاد بو للحياة لحمًا متحركًا .. وهو يمارس الكتابة في قبوى !.. إن سرقة جثة مزحة غيلان لكن العبقرية هي ما فعلته أنا !.. »

وصلتنى كلماته خافة وسط الرعد الذى هز البيت هزاً .. وراح لهب الشمعة يتراقص .

- « كنت سأريه لك لكن لا أجرو ، فهو يكرهني كما يكره الحياة .. لقد حيسته في القبو وحيدًا وهو ليس

بحاجة للطعام والشراب .. قلمه يتحرك على الورق .. للأبد يتحسرك .. يصب عليه كل الأفكار السوداء التي خطرت له في حياته .

« ألا تفهم مشكاتى ؟.. لقد أعدته للحياة ليهدى العالم المزيد من قصصه ، لكن هذه القصص التى كتبها مشحونة برعب لا يتحمله أحد ولا يمكن عرضها على الناس وكذلك هو .. »

وتردد الصدى إذ دنوت من الباب .. كنت أرغب في الفرار من هذا البيت الملعون ومالكه .

أمسك كانتج يدى بقوة وصرخ بصوت أعلى من العاصفة :

- « لا تستطيع الرحيل !.. ألم تسمع أنين الباب وسط صوت الرعد ؟.. »

أزحته جانبًا فسقط للخلف وأوقع الشمعدان ، فاشتعل اللهب في البساط .

صرخ:

« انتظر !.. ألم تسمع خطواته فى الطابق السفلى ؟.. أؤكد لك أنه يقف الآن خارج الباب !.. »

هبت الريح وتعالى اللهب والدخان أمامنا . أزحت جانبًا بعض الألواح واتجهت إلى القاعة .

أتكلم هنا عن الريح واللهب اللذين حجبا الرؤية .. أتكلم عن صرخات كاننج وصوت الرعد . أتكلم عن رعب الكراهية الذي أفقدني كل تعقل .

بالفعل خارج الباب كان هناك شيء .. شبح سامق له وجه مألوف .. شاحب له جبين عال وشارب ..

رأيته للحظة بينما تحرك الرجل - الشبح - الجثة - الهلوسة ... سمه ما تشاء .. تحرك نحو كاننج واحتضنه بطريقة لا فرار منها .

واندفع الشبحان نحو اللهب المتعالى ..

من تلك الحجرة وهذا البيت هربت لا ألسوى على شيء . العاصفة مستمرة في غضبها والآن جاءت النار تطالب ببيت كاننج ملكًا لها . وهج أضاء الممر أمامى فاستدرت للخلف ، فلم أر إلا اللهب .. اللهب الذى تعالى ليلتهم البيت ، وأسرار الرجل الذى يهوى جمع كتب بو .



# اصبالشقراوات

بالطبع هي مسالة تذوق شخصي ولا أكثر . إنه ضعف للسمراوات أو حمراوات الشعر ، وأعتقد أن معهم حقًا فلا أتتقدهم البتة .

لكن الشقراوات هن المفضلات لى . طويلات كن أم قصيرات ، بدينات أم نحيلات ، ذكيات أم غبيات . كل الأشكال وكل الجنسيات . سمعت كل الاعتراضات .. جلدهن يشيخ بسرعة . طائشات مغرورات مستهترات .. هذا لا يضايقنى البتة حتى لو كان حقيقيًا . أحبهن ولست وحدى فى هذا .. مارلين مونرو يحبها الناس وكذا كيم نوفاك .

يكفى هذا فأنا لا أعتذر .. ما أفعله شأنى الخاص . لهذا عندما وقفت عند ركن شارعى ريد وتمبل فى الثامنة مساء أبحث عن شقراء فليس على أن أعتذر .

لربما كنت متأنقًا أكثر من اللازم . لربما ما كان على أن أغمز بعيني .. لكن هذه مسألة خلافية .. أليس كذلك ؟

حتى لو كانت الفتاة فارعة الطول ذات الشعر القصير قد نظرت لى وغمغمت:

- « رجل عجوز مقرف !.. »

[ م 3 \_ روبات عالمية عدد (71) الرجل الذي بجمع كتب ( بو ) [

فهذا شأنها .. أنا معتاد هذه الاستجابات ولم تضايقني قط .

ظهرت فتاتان لطيفتان تلبسان الجينز وكلاهما لها شعر بلون قمح (منيسوتا) وقدرت أنهما أختان . لا تناسبانني طبعًا فهذا سوف يجلب لك المتاعب لأنهما صغيرتان جدًا .

كانت ليلة ربيع دافئة . لاحظت فتاة شقراء تمشى مع بحار وبدت لى رائعة ، لكنها كانت مع بحار . هناك واحدة معها طفل وواحدة معها كتبة اختزال ، وواحدة كدت أكلمها لولا أن أوقف صديقها سيارته ولحق بها .

بدا كأن كل إنسان في الأرض ظفر بشقرائه باستثنائي أنا . لكني اعتدت أن أتعامل مع هذه الأمور بفلسفة .

نظرت لساعتى فوجدتها نحو التاسعة وقررت أن استمر .. لريما كنت « رجلاً عجوزًا مقرفًا .. » لكن لدى حيلة أو حيلتين .

أفضل مكان تجد فيه الشقراوات هو في (دريمواي) . قاعة رقص رخيصة لكن لا يوجد قانون ضد هذا .

لم أكن مولعًا بقاعات الرقص تلك .. ما يسمونه ظلمًا (موسيقا) يؤذى أننى ، ومنظر الرقص نفسه يفسد رقة مشاعرى . هناك جو شهوانى عام يضايقنى ، لكن هذا جزء من اللعبة على كل حال .

كانت قاعة (دريمواى) مزدحمة الليلة . زحام من الرجال بعضهم من طبقة العمال ، وبالطبع كثير من الفتيات . من أين جاءت تلك الفتيات بثيابهن ؟.. التنورات القرمزية والثياب الكريهة ذات لون الكريز . وكل هذه الفظائع ذات اللون الأرجوانى . الماكياج المبهرج الأحمر والأبيض والمجوهرات الرخيصة ..

برغم هذا كان جمال نادر يتفتح هنا .. وسط الموسيقا المعجونة برائحة العطور الرخيصة ومزيل العرق والتبغ وبودرة التلك ..

رأيت فتاة فارعة الطول تبدو كملكة . عيناها غارقتان فى حلم بعيد . كانت سمراء .. وكانت هناك فتاة حمراء الشعر ترقص كأنها لهب شمعة يتأرجح .. ثم كانت هناك شقراء .......

نعم .. شقراء !.. صغيرة جدًا ممتلئة الجسد بطريقة تذكرك بالأطفال نوعًا ، متعبة لكنها تملك ما أبحث عنه . الشعر الأشقر الحقيقى .. شقراء حتى النخاع .. لو كان هناك شيء لا أطيقه فهو الشقراء الزائفة . الشعر المصبوغ الذي خدعني كثيرًا قبل أن أعرف الحقيقة .

هذه شقراء حقيقية كربات الحصاد .. راقبتها وهى تجوب الحلبة صورة مجسمة للملل . كان رفيقها فى الرقص مزارعًا أحمق .. ثيابه غالية لكن ذلك العنق الأحمر يطل من ياقة قميصه، ويبدو أنه كان يمضغ خلة أسنان وهو يرقص !

اتخذت قرارى .. حان الوقت . نهضت وابتعت لنفسى تذاكر بثلاثة دولارات ثم انتظرت ..

انتهى الدور فوقفت الشقراء على جانب الحلبة ، بينما ابتعد الفلاح .. غالبًا ليبتاع تذاكر جديدة .

مشيت نحوها وأخرجت التذاكر وسألتها:

\_ « ترقصین ؟.. »

هزت رأسها دون أن تنظر لى . كانت مرهقة . كان هناك نمش على ذراعيها الممتلئتين وبدا لى أن عينيها خضراوان ، لكن ربما كان الثوب هو السبب .

بدأت الموسيقا . يجب القول إننى وإن كنت أمقت قاعات الرقص فإننى أجيد الرقص فعلاً .. أقولها بكل تواضع . لقد وجدت محتمًا أن أصير راقصا بارعًا لأكسب الصداقات .

لم نمض في الرقص أكثرمن 30 ثانية عندما نظرت لى وقالت للمرة الأولى:

- « يااه ! أنت راقص بارع !.. »

هذه الـ (ياااه) كانت كل ما أحتاج له . لقد جعلتنى هي وطريقتها الساذجة في الكلام أعرف خلفياتها كفتاة من مدينة صغيرة تركت المدرسة وجاءت هنا . ريما جاءت مع رجل .. عملت لفترة في مطعم ثم وجدت أن قاعة الرقص أسهل ..

هل هذا كثير لتستخلصه من كلمة واحدة ؟.. نعم . لكنى قابلت شقراوات كثيرات والقصة دومًا واحدة ، لو كن من الطراز الذى يقول (ياااه) .. لا أشكو هنا فالحقيقة أننى أحب هذا الطراز .

كان بوسعها أن تدرك أننى معجب بها ، وتوقعت أن تقول لى ملاحظتها التالية :

ـ « ما زالت هناك حياة في الصبي العجوز بعد .. »

قلت لها ونحن نرقص :

لن أخدعك .. أنا مثل الرجال الذين تقابلينهم .. وحيد ..
 لن أطلب منك أن نخرج معا فأنت تعملين هنا لكنى أعرف أننى لو ابتعت المزيد من التذاكر \_ بعشرة و المناه المناه المناه و الجلوس في مكان نشر المناه المناه المناه و الجلوس في مكان نشر المناه المناه المناه المناه المناه و الجلوس في مكان نشر المناه المن

\_ « لا أعرف .... »

« بالطبع لا تعرفین .. لكن تذكری أننی عجوز فعلاً بما يسمح بأن أكون جدك .. هذا يطمئنك .. »

كان أهم إغراء في الموضوع أن تجلس بعد كل هذا الإرهاق . قالت لي :

- « ليكن .. هيا بنا يا سيد .. »

– « (بیرة ) !.. هذا صحیح .. اسمی (بیرة ) !.. لیس
 المشروب .. لکن بوسعك شرب أى شىء تریدین یا آنسة .. »

\_ « شیرلی کولنز .. »

وانفجرت في الضحك ...

تركتها واتجهت لشراء التذاكر وأجريت الترتيبات الأساسية مع المدير . هذا كلفنى خمسة دولارات أكثر لكنه لم يضايفنى .. كانا بحاجة إلى أن نأكل كما تعرف .

لم تكن سيئة أبدًا .. كانت عيناها رماديتين وقد اصطحبتها للشارع ووجدنا مكاتًا هادئًا .

كانت الساقية من ذلك الطراز الأعجف ذى الوجه الكالح الكنيب . تمضغ اللادن وتلبس جوربين . وقد جلبت لنا مشروب الشعير بالثلج الذى طلبته . دفعت لها مع البقشيش ففرقعت اللادن في امتنان وتركتنا .

أزحت مشروبي لأضعه أمام شيرلي جوار مشروبها ، وقلت إنني لا أشرب إلا نادرًا فقالت لي في ريبة :

« لحظة يا سيدى .. أنت لا تحاول جعلى أفقد وعيى ..
 أليس كذلك ؟.. »

قلت لها بلهجة أستاذ الجامعة الحكيم:

\_ « بوسعك ألا تشربي طبعًا .. »

\_ « ليكن .. على الفتاة أن تكون حذرة كما تعلم .. »

وأفرغت المشروب الأول في فمها ، ثم سألتني :

ـ « لا يمكن أن يكون هذا مسليًا لك .. أن تجلس وتشاهد فتاة تشرب .. »

ه سرب .. » ـ « ألم أقل لك إننى وحيد وإن ما أريده هو الصحيد " .. » كنت أراقب شقرتها وجمالها .. لماذا يصر الإنسان على أن يوجد مخ فى جسم جميل كهذا ؟ لا فارق عندى ويمكن أن أصغى لما تقول من هراء وكلام فارغ . هنا استوقفتها واعتذرت :

\_ « لحظة .. يجب أن أوجه تحياتي لصديق قديم .. »

وعبرت القاعة لأحييه .. في العادة ما كنت لأعرفه لكنني لاحظته يقف هناك مع فتاة سوداء جميلة . قلت له بنعومة :

\_ « مرحبًا .. أرى أنك عدت لحيلك القديمة !.. »

حاول أن يبدو متعاليًا لكنه لم يستطع إخفاء الذعر:

\_ « اسمع هنا .. أنا لا أعرفك .. »

\_ « بل تعرقنی . . . . »

والصقت أذنه بقمى وقلت شيئًا فلم يملك إلا أن يضحك . وقال :

\_ « حيلة قذرة وقد صدقتها .. أين تقيم ؟.. »

\_ « مكان يدعى ( شقق شين ) .. وأنت ؟.. »

ن « بعيد جدًا .. هل تروق لك ؟.. »

وأشار للفتاة فقلت :

\_ « لطيفة لكنك تعرف ذوقى ونقطة ضعفى .. »

وضحكنا ..

ثم قلت له ملوحًا بيدى :

- « حسن .. لن أضايقك أكثر .. أردت أن أتأكد من أنك بخير ..
 على المرء أن يكون حدرًا خاصة مع هذا الزحام الرخيص من حولنا .. »

كانت شيرلى قد طلبت لنفسها مشروبًا آخر فدفعت ثمنه ، وأعطيت الساقية بقشيشًا . قالت الفتاة :

ـ « رباه !.. أنت بالتأكيد تبعثر مالك .. »

- « المال لا قيمة له عندى .. »

ووضعت أمامها خمس ورقات من ذات العشرين .. فقالت :

- « لم يا سيد (بيرة) ؟... فعلاً لا أفهم .. »

لكن لعابها كان يسيل فعلاً .. أخذت المال .. كلهن يفعلن ذلك .. لكن لعابها كان يسيل فعلاً .. أخذت المال .. كلهن يفعلن ذلك .. سألتنى وهي تمسك يدى :

- \_ « كيف تتحصل على كل هذا المال ؟.. »
  - « الأمر سهل لو عرفت الطريقة .. »
    - ـ « تخدعني .. ما هي مهنتك ؟.. »
- ـ « سوف تندهشین .. یمکنك القول إننی متفاعد أكرس كل وقتی لهوایاتی .. »
  - « هل تعنى أنك تجمع اللوحات والكتب وما إلى ذلك ؟.. »
- ـ « يمكنك قول هـذا .. ريمـا رغبت في دعوتك لترى مجموعتى يومًا .. »
  - \_ « هل تدعوني حقًّا لرؤية مجموعتك ؟.. »
    - س « بالتأكيد .. » \_

وضعت النقود في حقيبتها ، وقالت : لنذهب يا بابا !

لم أتضايق من لفظة (بابا) هذه .. كانت شقراء لذيذة برغم أنها كانت تتطوح سكرًا . اخترقت نصف دستة من العيون ظهرى ونحن نتجه لباب البار خارجين . أعرف فيما يفكرون : .. » حفرية جافة كهذه مع فتاة صغيرة .. إلام سيصير العالم عما قريب ؟.. »

لكنهم بالطبع كانوا يعودون لاحتساء مشروباتهم ، كأنهم لا يبالون فعلاً بما سيصير له العالم عما قريب . يمكن أن تسقط القنابل وتحلق الأطباق الطائرة لكن الناس سيظلون في البارات يشربون ويصدرون الأحكام .

شيرلى مناسبة لى جدًا .. من السهل أن أجد سيارة أجرة أركبها فيها . وأطلب من السائق (شقق شين) . التصقت شيرلى بى فتراجعت .

- \_ « ماذا دهاك يا بابا ؟ .. ألا أروق لك ؟ .. »
  - \_ « بلى .. تروقين .. »
  - « إذن لا تتصرف كأنني سأعضك .. »
- « ليس الأمر كذلك .. أنا صادق عندما قلت إننى لا أريد شيئًا من .. من هذا القبيل .. »

بلغنا البناية فناولت السائق ورقة بعشرة دولارات وليبق الباقى لنفسه .

قالت شيرلى:



- « لا أفهمك يا مستر (بيرة) .. كيف تبعثر المال بهذه الطريقة ؟.. »

- « لتقل إننى مغادر المدينة قريبًا .. »

وتأبطت ذراعها واقتدتها للمصعد وضغطت الزر . في الطريق بدأت شيرلي تفيق فجأة ، وواجهتني ووضعت يديها على كتفي وقالت :

— « اسمع یا سید (بیرة) .. أنا رأیت فیلما کهذا منذ قریب .. إنفاقك المال و کلامك عن مغادرة المدینة .. أنت لست مریضا آلیس کذلك ؟.. أعنى أنك لم تأت من عیادة الطبیب الذى أخبرك بقرب و فاتك ؟.. »

كان عطفها مؤثرًا ، فقلت لها :

« لا شيء من هذا .. أنا بصحة جيدة وأعتقد أننى سأبقى
 كذلك لفترة .. »

كادت تعانقنى فتراجعت فى الوقت المناسب الأفلت منها ، وغادرنا المصعد فقالت فى حماس :

ـ « أه .. أنت تعيش على السطح .. كم أن هذا مثير !.. »

قلت لها :

\_ « أدخلي أنت أولاً .. »

كان هناك باب اجتازته وانغلق من خلفنا فساد الصمت . كان كل شيء هادنًا في ضوء القمر وكان كل شيء جميلاً . كانت المدينة المظلمة تمتد تحتنا وقد تقادت قلادتها النيون وعلقت أقراط الرذيلة . رأيت هذا المشهد مرارًا وأذكره حيث جنت ، لكنى لا أريد أن أستبدله بحياتي .. لا أريد أن أعيش في المدينة .

كانت الفتاة تحدق لكنها لا تنظر للشارع .. تتبعت عينيها إلى حيث البناية الملاصقة ، وإلى حيث كان شبىء يتألق في الظلمة . كان من الصعب أن تراه من البيوت الملاصقة كما كان من الصعب أن تراه من الباب لدى النظرة الأولى ..

لكنها رأته وقالت:

\_ « يااه ! . . سيد ( بيرة ) . . أنظر لهذا ! . . »

نظرت فقالت لى :

عرف على من المارة أم هي شيء من المارة المارة أم هي شيء من المارة المارة أم هي شيء من المارة المارة المارة المارة أم هي شيء من المارة ا

ثم نظرت لي وقالت :

- « ماذا هنالك يا سيد (بيرة) ؟.. لا تبدو لى مندهشاً .. هل تعرف بهذا ال شيء ؟.. »

- « نعم .. هو لی .. »

- « طبق طائر ؟... مستحیل .. أنت رجل و ... »

هززت رأسى ببطء وقلت :

- « ليس بالضبط يا شيرلى .. أنا فى الحقيقة لا أبدو كهذا ..
 ليس من حيث أتيت .. »

وأشرت لجلدى وقلت:

- « استعرت هذا من (ريل) .. »

- « ريل ؟.. »

- « صديق لى .. يجمع كل ذلك .. كلنا هواة جمع .. هى هوايتنا وقد جئنا الأرض لنجمع .. »

ولم أر تعبير وجهها ..

- « ريل له هواية غريبة بشكل ما . لا يجمع سوى حروف (ب) .. لديه (بروسنون) وثلاثة (بيكر) و(بيرة) .. هذا هو الجسد الذي أستعمله الآن .. لقد وجده في المكسيك .. »

همست وهي تبتعد:

\_ « أنت مجنون !!.. »

\_ « صديقى (كور ) لديه مجموعة من كل الشعوب .. مار الذي رأيته في الحانة يحب جمع سكان ( ميلانيزيا ) (") .. »

الآن صرت لصيفًا بها فلم تتراجع أكثر .. كانت على حافة

\_ « خذى مثال ( فيس ) .. إنه يجمع حمراوات الشعر ولا شيء سواهن ، ولديه مجموعة ممتازة منهن محنطات . عملية ممتعة .. أوّ كد لك هذا !.. بالنسبة لى أنا أحب الشقراوات .. »

اتسعت عيناها ولم تجد كلمات تخرج من حلقها .. قالت لاهثة :

- « أنت ستحنطني ؟.. »

ــ « الله المتحلطتي ؟ . . » (\*) مجموعة الجزر في منطقة أستراليا ونيوز الندا وبالوا واغينيا المجمدة .

#### ضحكت وقلت:

« لا يا عزيزتى .. أنا لا أحنط ولا أستعمل سوائل حافظة ..
 أنا أجمع لغرض آخر .. »

- « أنت تخدعني !.. »

- « لا . لا . . لنقل إن لدى أفكارى الخاصة .. لقد جمعت مائة شقراءحتى اليوم منذ البدء . أنت رقم 103 .. »

ولم أفعل شيئًا لأتها غابت عن الوعى . هذا سهل الأمور .. لا داعى لعمل فوضى على السقف .. فقط حملتها للسفينة على الفور .

سوف يتذكر الناس العجوز الذى أخذ شيرلى كولنز من قاعة الرقص ، وسوف يدور تحقيق ، وهذا كل شيء .

لكن هذا لا يضايقنى .. ريل لديه أجساد كثيرة غير (بيرة) العجوز .. في المرة القادمة سأستخدم جسدًا لشاب . التنوع هو توابل الحياة .

ليلة جميلة هي وقد ظللت أغنى طيلة طريق العودة .. لكن أفضل الأجزاء لم يأت بعد .

أحب الشقراوات .. يمكنهن أن يسخرن منى متى أردن ، لكن بوسعى أن آخذ أية واحدة منهن .. وكما قلت هى مسألة تذوق ..

فالشقراوات مذاقهن أفضل!



# الموتى الأحياء

استراح طيلة اليوم ، بينما البنادق تدوى فى القرية من تحت . ثم فى ظلال العصر المنحدرة ، هدأت الضوضاء وعرف أن الأمر انتهى . لقد عبر الأمريكيون النهر .. لقد رحلوا أخيرًا وعاد السلام .

هنا خرج الكونت بارزاك من السرداب، فوق القرية بين خرائب القصر العظيم على جانب الهضية.

كان الكونت نحيلاً طويل القامة .. نحيلاً بشكل مخيف كالجثث ، وكان لوجهه ويداه لون الشمع الشاحب ، وشعره أسود لكن ليس كعينيه والهالات تحتهما . كانت عباءته سوداء .. لكن أوضح لون يحيط به كان الأحمر الذي يميز شفتيه إذ تبتسمان .

كان يبتسم الآن في ضوء الغسق ، لأن وقت اللعب قد جاء .

اسم اللعبة هو الموت .. وقد لعبها مرارًا .

لعبها في باريس على مسرح الجران جوينيول ، وكان اسمه وقتها ( إريك كارون ) ثم جاءت الحرب وهكذا توقف كل شيء . قبل أن يستولى الألمان على باريس كان يعمل معهم سراً ،

وكممثل كان لا يقدر بثمن . هذا تمثيل راق له كثيرًا لأنه كان بلا أضواء ولا ماكياج .. وكان هو الذي يكتب الدور لنفسه .

## لقد قال لرؤسائه الألمان:

- « الأمر بسيط .. إن قصر (بارزاك) مهجور منذ عهد الثورة .. لا أحد من الفلاحين يجسر على الدنو منه بسبب الأسطورة .. يقال إن آخر كونت بارزاك كان مصاص دماء .. »

هكذا تم ترتيب كل شيء تم وضع جهاز الإرسال قصير الموجة في السرداب تحت القصر ، وعمل عليه ثلاثة محترفين .. بينما هو يشرف على العملية كملاك حارس .. لا .. كشيطان حارس ..

## قال لهم :

- « هناك مقبرة على جانب الجبل .. مقبرة للفقراء والجهلة . بها قبو مهم هو مدفن أسرة بارزاك . سوف نفتحه ونخرج بقايا آخر كونت ونجعل القرويين يكتشفون أن التابوت فارغ . لن يدنوا من المكان أبدًا . إن كونت بارزاك مصاص دماء ويبدو أنه عاد للمشي .. »

هنا سألوه:

- « ماذا لو كانوا متشككين ؟.. ماذا لو لم يصدقوا ؟.. » كان جاهزا بالإجابة :

« سوف يصدقون لأننى سأمشى فى الليل ككونت بارزاك .. »
 لما رأوه بالعباءة السوداء ، لم يعد هناك شبك .. إن الدور دوره ..

الدور دوره وقد لعبه ببراعة . هكذا فكر الكونت وهو يتسلق الدرجات ويدخل الغرفة التى بلا سقف حيث لا يخفى القمر سوى نسيج العنكبوت . الآن حان وقت إنزال الستار .. لو أن الأمريكيين مروا بالقرية فقد حان وقت الانحناء للجمهور والخروج ، وقد تم ترتيب هذا جيدًا .

كانت القبر فائدة أخرى أثناء انسحاب الألمان ، فقد كان هناك مخزن من التحف الفنية الخاصة بالمارشال (جورنج) مخبأة في سلام داخل السرداب . هناك شاحنة محملة ، وهناك من يقود الشاحنة إلى القبر لوضع ما تحمله هناك في المناطقة التحملة الشاحنة التحملة هناك في التحملة هناك في التحملة الشاحنة التحملة التحملة هناك في التحملة التحمل

<sup>(&</sup>quot;) قائد الطيران لدى هتلر .

عندما يصل الكونت هناك سوف يرتدون ثياب الجيش الأمريكي المسروقة ، ويحملون الهويات المزورة ويعبرون النهر لينضموا للقوات الألمانية عند النقطة المحددة سلفاً . لا شيء قد ترك للصدفة .. يومًا ما سوف يكتب مذكراته و ....

لكن لا وقت لهذا الآن .. لقد ارتفع القمر وحان وقت الرحيل .

كان بشكل ما يمقت الرحيل . ما كان الآخرون يرونه غبارًا ونسيج عناكب كان بالنسبة له خشبة مسرح يؤدى عليه أعظم أداء له . لم يحب طعم الدم وهو يلعب دور مصاص الدماء لكنه أحب طعم النصر .. وهو قد انتصر ..

شكسبير قال : « الفراق ألم عذب .. » .. شكسبير كتب عن الأشباح والعفاريت لأنه كان يدرك أن جمهوره \_ الجموع الغبية \_ يؤمن ب شيء كهذا ... وما زال يؤمن ..

هبط إلى الظلال خارج مدخل القصر ..

فى هذا المكان وبين هذه الأشجار قابل ريمون منذ أسابيع . ريمون هو أكثر أفراد جمهوره تقديرًا لفنه .. عجوز أبيض الشعر معتز بنفسه .. عمدة قرية بارزاك .. لكن الأحمق العجوز لم يعتز بنفسه كثيرًا عندما رأى الكونت في الظلام . لقد صرخ كامرأة وجرى .

كان العمدة صاحب الفضل في ترويج الإشاعات .. قال للجميع إن الكونت قد خرج من قبره .

هو و (كلوديه) الطحان الأبله اقتادا مجموعة رجال مسلحة للمقبرة، ودخلوا قبر بارزاك. فأى رعب أصابهم عندما وجدوا تابوت الكونت مفتوحًا وخاليًا!

لم يحو التابوت أصلاً سوى التراب الذي بعثرته الريح . لم يعرفوا كذلك ما حدث لسوزان .

كان الكونت يعبر ضفاف النهر الآن .. هنا في ليلة سابقة وجد الفتاة .. ابنة ريمون مع حبيبها أنطوان لوفيفر . كان للفتى ساق عرجاء أخرجته من الجيش لكنه جرى كالغزال عندما رأى الكونت . ظلت سوزان لسوء حظها واقفة لذا صار من الضرورى التخلص منها . دفن جسدها في الأحراش تحت

صخور ضخمة ، مطمئنًا إلى أنها لن تكتشف . لكنه كان حادثًا مؤسفًا .

فى النهاية صارت الأمور كأفضل ما يكون . كان ريمون الأحمق واثقًا من أن مصاص الدماء يمشى . لقد رأى المخلوق بنفسه ورأى القبر الخالى . اختفت ابنته ..

مسكين ريمون .. لم يعد هو العمدة . دمر القصف قريته .. لم يبق منه سوى عجوز جاهل محطم يغمغم بكلام فارغ عن الموتى الأحياء .

ابتسم الكونت وواصل النزول فى المنحدر . كان يرى المقبرة الآن وشواهد القبور تبرز من الأرض كأنامل مجذومين فى ضوء القمر . لم يكن يحب هذه الخواطر . كان يمقت رؤية الدم كما كان يملك رهاب الأماكن المغلقة (كلوستروفوبيا) نحو السراديب .

كان دورًا عظيمًا لكنه انتهى لحسن الحظ . من الجميل أن تعود لتمثيل دور البشرى من جديد . رأى الشاحنة تنتظر وسط الظلال . كان مدخل السرداب مفتوحًا لكن لا صوت منه . هذا يعنى أن رفاقه أتموا التحميل وتأهبوا للرحيل . كل ما عليه هو تبديل ثبابه وإزالة الماكياج والرحيل .

اتجه للشاحنة المظلمة .. هنا .. .

عندما أحاطوا به شعر بشوك المذراة في ظهره... وسطعت الفوانيس في عينيه ، وسمع صوتًا حازمًا يقول :

\_ « لا تتحرك !.. »

لم يتحرك وهم يحيطون به . أنطوان .. كلوديه .. ريمون والآخرون .. 12 فلاحًا من القرية . ينظرون له بمقت وخوف .

كيف جسروا ؟

تقدم العريف الأمريكي منه .. هذه هي الإجابة إذن .. العريف الأمريكي .. إنهم يسيطرون على الموقف فلا حاجة به إلى البحث عن جثث مشغلي اللاسلكي التي تكومت في مؤخرة السيارة للعرف ما يدور .

لقد وجدوا رجاله وهم يعملون ، فقتلوهم ثم نادوا الفلاحين .

الآن يوجهون له أسئلة بالإنجليزية طبعًا .

كان يعرف الإنجليزية ، لكنه لم يجب :

– « من أنت ؟.. هل هؤلاءالرجال يأتمرون بأمرك .. . هل
 كنت ستركب هذه الشاحنة ؟.. »

هز رأسه وابتسم .. بعد قليل كفوا عن السؤال كما توقع .

استدار العريف لمرافقه وقال:

\_ « لنذهب .. »

تسلق المرافق إلى الشاحنة وبدأ المحرك يعود للحياة . واستدار العريف لريمون وقال :

- « سنعبر بها النهر .. راقبوا صاحبنا هذا فلسوف يرسلون له حراسة خلال ساعة .. »

هز ريمون رأسه.

انطلقت الشاحنة في الظلام.

لقد عم الظلام وتوارى القمر خلف السحب . ونظر الكونت لمن قبضوا عليه .. جهلة أغبياء .. لا فرصة للهرب .. إنهم ينظرون له .

كان ريمون أول من تكلم .. دفعوا سجينهم للأمام بالمذراة .. هنا بدأ الكونت يتبين فرصته الأولى فى الفرار . لم يكن هناك رجل يجسر على لمسه وعندما كان ينظر لهم كانوا يخفضون عيونهم .

سوف يضعونه فى السرداب لأنهم يخافونه . لقد رحل الأمريكان فهم يخشونه أكثر . إنه بالنسبة لهم مصاص دماء . قد يتحول لوطواط ويطير .

ابتسم الكونت ابتسامة شريرة وكشف عن أسنانه استدار لهم وطوح عباءته وهي حركة صارت لازمة من لوازم دوره . أصدر الرجال أنينًا ورسم ريمون علامة الصليب . وكان هذا أفضل من التصفيق له .

فى ظلام السرداب استرخى الكونت .. من المرسف أن الخطة الم تتم كما أراد لها . سوف يأخذونه المادة المريكية ويحققون

معه وسوف تكون هناك لحظات غير سارة . لكن أسوأ شيء ممكن هو أن يوضع في مصكر اعتقال .

كان المكان مظلمًا كريه الرائحة . فك العباءة قليلاً عن حلقه . قد يكون الأفضل أن ينزعها تمامًا . لقد لعب دور مصاص الدماء ببراعة لكنه الآن راغب في الرحيل .

سمع صوت غمغمة من الخارج مع صوت يشبه صوت الخدش . تحرك لللباب وأنصت لكن لم يسمع شيئاً .

ماذا يفعل الحمقى هذا ؟ تمنى أن يعود الأمريكان سريعًا فالحر شديد ... ثم لم هذا الصمت المفاجئ ؟

ريما رحلوا ..

هذا هو .. الأمريكان طلبوا منهم البقاء وحراسته لكنهم كانوا جبناء . لقد خافوا وهربوا وهذا يعنى أنه حر الآن ..

فتح الكونت الباب.

رآهم عندئذ يقفون وينتظرون . هنا رأى ريمون يتقدم للأمام وكان يحمل في يده شيئًا .. عرفه الكونت إذ تذكر صوت الخدش .

كان وتدًا طويلاً له طرف مدبب .

فتح فمه ليصرخ ويخبرهم أن هذا مقلب ، وأنهم مجموعة حمقى مؤمنين بالخرافات .

لكنهم حملوه حملاً للقبو ورفعوه ليلقوه في تابوت مفتوح . من ثم رفع ريمون الوتد في الهواء وصوبه على قلبه .

فقط عندما هبط الوتد أدرك أنه من الممكن أن يلعب المرء الدور ببراعة أكثر من اللازم .



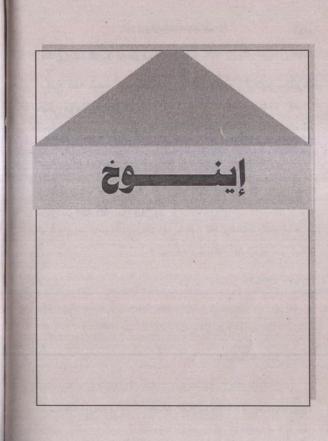

يبدأ الأمر دومًا بالطريقة ذاتها ..

أولاً هناك ذلك الإحساس.

هل شعرت من قبل بخطوات قدم صغيرة تمشى فوق قمة جمجمتك ؟.. . خطوات فوق جمجمتك أمامًا وخلفًا .. أمامًا وخلفًا ..

هكذا يبدأ الأمر ..

أنت لا ترى من يمشى هناك لأن الأمر يتم على قمة رأسك . لو كنت بارعًا انتظر فرصة مناسبة ثم مرر يدك فى شعرك . لكنك لن تقبض على المتسلل .. هو يعرف .. حتى لو وضعت يديك معًا على رأسك فاسوف يفلت من بينهما .

سريع جدًا هو .. لا يمكنك تجاهله . يحاول الخطوة التالية فينزلق على مؤخرة عنقك ويهمس في أذنك .

تشعر بجسده رقيقًا باردًا يضغط على قاعدة المخ . هناك شيء مخدر في مخالبه لأنها لا تؤلم برغم أنك فيما بعد ستجد الكثير من الخدوش في مؤخرة عنقك .

هنا تبدأ في المقاومة . تحاول ألا تسمع ما يقول . لأنك لو أصغيت لضعت . يجب أن تطيعه وقتها www.dvd4crab.com

لكم هو شرير وحكيم!

يعرف كيف يخيفك ويهددك لو قاومت . لكنى كففت عن ذلك .. فقط أصغى وأطبع . عندها لا تبدو الأمور سيئة .. يمكنه أن يكون ملطفًا ومقنعًا .. ربما مغريًا كذلك . لكم من أمور وعدنى بها !

وهو يفي بوعوده ..

يظننى الناس فقيرًا لأننى لا أملك مالاً وأعيش في كوخ حقير على حافة المستنقع ، لكنه أعطاني ثروة .

بعد ما أنفذ طلبه يأخذنى بعيدًا لفترة .. هناك أماكن أخرى غير هذا العالم حيث أصير ملكًا . الناس يضحكون لأنه لا أصدقاء لى ، والفتيات يسخرن منى ويطلقن على (الفزاعة) . لكنه يجلب لى الملكات عندما أنفذ أوامره .

أحلام ؟.. لا أظن ذلك .. إن الحياة الأخرى في كوخ جوار المستنقع هي التي تبدو لي كحلم . ولا حتى القتل .. أنت تعرف إنني أقتل .. فهذا هو ما يريده إينوخ ..

يطلب منى أن أقتل الناس ..

لا أحب هذا .. كنت أحارب لمنع هذا .. قلت لك هذا من قبل .. لكنى كففت عن ذلك .

اینوخ برید أن أفتل الناس من أجله وهو یعیش فی رأسی . -لا أراه ولا استطیع الإمساك به . یمكننی أن أسمعه وأطیعه .

أحيانًا يتركنى أيامًا .. ثم فجأة يعود ليحك رأسى . اسمع همسه بوضوح يخبرنى بشخص قادم عبر المستنقع .

لا أعرف كيف يعرف ذلك ، فهو يصف القادم بدقة .

« هناك متشرد يمشى فى طريق إيلزورثى . . رجل قصير مكتنز أصلع . اسمه ( مايك ) . . يلبس سويتر بنيًا وأوفرول أزرق . سوف يتوقف قرب الشجرة . .

« من الأفضل أن تتوارى خلف هذه الشجرة . انتظر حتى يبجث عن حطب .. تعرف ما يجب عمله . هات الفأس الآن .. بسرعة .. »

أحيانًا أسأل إينوخ عما سيعطيه لى فأنا أثق به . يجب أن أفعل .. إينوخ لا يخطئ وهو يحمينى من المتاعب . هذا ما فعله حتى آخر مرة ..

[ م 5 - روايات عالمة عده ر71) الرجل الذي يحمع كتب ريان

- « سوف تأتى لزيارتك .. هى فتاة جميلة تلبس الأسود .. .. » حسبت أنه يعدنى بجائزة ، ثم فهمت أنه يتكلم عن ضحية حقيقية .

- « سوف تدق الباب وتطلب منك أن تساعدها فى إصلاح سيارتها . كانت تحاول أن تصل للمدينة بطريق مختصرة .. الآن السيارة فى المستنقع وإحد إطاراتها يحتاج للتغيير .. »

من المضحك أن تسمع إينوخ يتكلم عن الإطارات . لكنه يعرف كل شيء .

- « سوف تذهب لتساعدها .. لا تأخذ معك شيئًا فلديها رافعة في السيارة .. »

حاولت أن أقاومه ورحت أردد:

- « لن أفعل .. لن أفعل .. » -

لكنه ضحك وقال إنه سيفعل ذلك لو رفضت أنا . وقال :

\_ « من الخير أن أفعل ذلك بدلاً منك ... أم سوف ... .. » صرخت :

\_ « لا .. سوف أفعل ذلك !.. »

همس اينوخ:

- « على كل حال لا حبلة لى فى ذلك .. يجب أن أفعله كى أظل حبًّا وأظل قويًّا وأمنحك ما تريد .. لهذا يجب أن تطبع .. لو لم تفعل .. »

\_ « لا .. سأفعل !.. » \_

وكذا فعلت ..

قرعت بابى بعد دقائق وكان الأمر كما همس به إينوخ . كانت فتاة جميلة شقراء ، وقد شعرت بسرور عندما ذهبت للمستنقع معها . لم أؤذ شعرها الجميل وإنما هويت على مؤخرة عنقها بالرافعة .

أخبرنى إينوخ بما يجب عمله خطوة بخطوة .

بعد هذا باستغمال الفأس دفنتها في الرمال المتحركة وكان إينوخ معى ، وقد نصحنى بأن أخفى آثار الأقدام ففعلت .

كان أمر السيارة يقلقنى لكنه علمنى كيف أستعمل طرف جذع خشب متعفن الأدفعها . بالفعل غاصت بالكامل وبأسرع مما توقعت .

www.dvd4arab.com

لما غاصت السيارة تخلصت من الرافعة خلفها ثم أمرنى إينوخ بالعودة للبيت ، وكنت قد بدأت أشعر بذلك الشعور الحالم من جديد .

لقد وعدنى بمتعة خاصة هذه المرة لذا غصت فى النوم . بينما تركنى إينوخ وتوغل فى المستنقع ليظفر بجائزته .

لا أذكر كم من الوقت نمت ، لكنه وقت طويل حتمًا . في النهاية صحوت مدركًا أن إينوخ قد عاد وشاعرًا أن شيئًا ما خطأ .

هناك طرقات على الباب.

انتظرت لحظات حتى يهمس لى إينوخ بما يجب عمله . لكنه كان نائمًا . دائمًا ما ينام بعد هذه المواقف فلايوقظه شيء لأيام . وفي هذا الوقت أكون حرًّا . هذه الحرية تعجبني لكن الآن أنا بحاجة له .

تزايدت القرعات فنهضت لأجيب.

دخل المأمور العجوز شيلبي من الباب وقال لي :

- « هلم يا سيث .. سوف آخذك للسجن .. »

لم أتكلم .. كانت عيناه الصغيرتان كالخرز تفحصان كل شيء في الكوخ . ثم نظر لي فوددت لو أتوارى .. شعرت بذعر رهيب .

بالطبع لا يرى إينوخ .. لا أحد يمكنه ذلك . لكن إينوخ كان هناك فقد شعرت به على قمة جمجمتى . تحت الشعر .. ينام فى سلام كطفل .

### قال المأمور:

« أهل إميلي روبنز قالوا إنها كانت تنوى عبور المستنقع .
 تتبعنا آثار العجلات حتى الرمال المتحركة .. »

لقد نسى إينوخ آثار الإطارات فماذا اقول ؟

\_ « كل شيء تقوله قد يتخذ ضدك .. تعال يا سيث .. »

ذهبت معه فلم يكن هناك ما أستطيع عمله . ذهبنا للمدينة حيث أحاط بنا المتسكعون ، وكانت هناك نسوة وسط الزحام يطالبن الرجال بأن ينالوا منى .

لكن الشريف أبعدهم وألقى بى سليمًا فى مؤخرة السجن بين زنزانتين فارغتين . هكذا كنت وحدى . وحدى ما عدا إينوخ الذى ظل نائمًا .

كان الوقت مبكرًا في الصباح وقد انصرف الشريف مع بعض الرجال . غالبًا ينوى البحث عن الجثة في الرحال المتحركة . www.dvd4arab.com لم يوجه أية أسئلة وهذا أثار دهشتي

كان تشارلى بوتر على العكس بريد أن يعرف كل شيء .. لقد كلفه المأمور بحراسة السجن فجلب لى إفطارًا ثم ظل جوارى يريد أن يسأل أسئلة كثيرة .

ظللت صامتًا .. ليس من الحكمة أن تكلم أحمق مثل تشارلى بوتر . كان يحسبنى مجنونًا . أغلب الناس كانوا يعتقدوننى مجنونًا بسبب أمى وحياتى وحيدًا في المستنقع .

حتى لو حكيت له عن إينوخ فلن يصدق حرفًا .

لذا لم اتكلم ..

أصغيت ..

حكى لى تشارلى بوتر قصة البحث عن إميلى روبنسون وكيف كان المأمور يحقق فى سلسلة أخرى من حوادث الاختفاء . قال إنه ستكون هناك محاكمة كبرى وسوف يأتى المدعى العام وقد بعثوا فى طلب طبيب يفحصنى .

جاء الطبيب بمجرد أن أنهيت الإفطار . أدخله تشارلي وكان عليه أن يعمل بسرعة لمنع الرعاع من الدخول معه . كانوا يريدون شنقي بلا محاكمة . جاء الطبيب وهو رجل صغير الحجم له لحية مضحكة جلس أمام الزنزانة ليتكلم معي .

كان اسمه د. سيلفرسميث .

حتى هذه اللحظة لم أكن أشعر بشيء .. لقد حدث كل شيء بسرعة فلم أجد وقتًا للتفكير . كأنه جرزء من حلم .. لكن مرأى د. سيلفرسميث غير الأمور ..

كان حقيقيًّا .. وكان أول شيء سألنى عنه هو ماذا حدث لأمى . كان يعرف عنى الكثير ، وهذا جعل الكلام أسهل .

هكذا وجدتني أحكى له أشياء عديدة . كيف عشت وأمي في الكوخ . وكيف كانت تصنع مشروبات سحرية ، وكيف كنت أنا وهي نجمع الأعشاب ليلاً .. كيف كانت تخرج وحدها في بعض الليالي وكيف كنت أسمع أصواتًا غريبة .. كانوا يطلقون عليها الساحرة ..

كان كذلك يعرف كيف ماتت عندما جاء سانتو دينوريلي لبيتنا وطعنها لأنها قدمت لابنته جرعة سحرية جعلتها تقر مع شاب . كان يعرف أننى أعيش هذا وحدى .

لكنه لم يعرف من هو إينوخ .

أو لا يبالي بما يدور .



كنت أكلم د . سيلفرسميث عن إينوخ . أردت أن أشرح له أنه القاتل الحقيقى وكيف أجرت أمى الصفقة فى الغابة . كنت فى الثانية عشرة ولم تسمح لى بالذهاب معها لكنها أخذت بعضًا من دمى فى زجاجة .

عندما عادت كان إينوخ معها . لقد صار ملكى للأبد وسوف يساعدنى فى كل شىء . لهذا لم أستطع عمل شىء لنفسى لأنه منذ ماتت أمى صار إينوخ يهدينى .

لقد حمانى إينوخ كل هذه السنين . اعترفت بهذا لدكتور سلفرسميث لأننى شعرت بأنه رجل حكيم يفهمنى .

كنت مخطئا ..

عرفت هـ ذا فجاة ، لأنه بينما د. سلفرسميث يصغى لى ويتحسس لحيته ويقول : نعم .. نعم ، شعرت بعينيه تفحصاننى . عينين لا تثقان بك .

ثم بدأ يسألنى عن كل شيء .. عن إينوخ برغم أننى أدركت أنه يتظاهر بالتصديق . سألنى كيف أسمع إينوخ ما دمت لا أراه . سألنى عما شعرت به لدى قتل إميلى روبنز لكنى لم أفكر حتى في هذا السؤال . تكلم معى كأننى .. كأننى مجنون!

كان يخدعنى طيلة الوقت . سألنى عن عدد الذين قتلتهم ثم أراد أن يعرف أين رعوسهم . لكنه لم يستطع خداعى أكثر . لذا لذت بالصمت .

بعد قلیل استسلم وابتعد وهو یهز رأسه . ضحکت لأنه لم یجد ما یبحث عنه . کان یرید معرفة کل أسراری . ونمت حتی ما بعد الظهر .

عندما صحوت من النوم كان رجل جديد يقف أمام الزنزانة . رجل له وجه ضخم سمين باسم ، وقال :

ـ « أهلاً سيث .. هل تنعم بتعسيلة ؟.. »

تحسست أعلى رأسى فلم أشعر بإينوخ . عرفت أنه ما زال هناك وما زال نائمًا .

قال الرجل:

\_ « لا تخف .. لن أؤذيك .. »

- « هل أرسلك الطبيب؟ .. »

ضحك الرجل وقال:



– « بالطبع لا .. اسمى كاسيدى .. إدوين كاسيدى .. أنا المدعى العام ومستول عنك .. هل لى بالدخول ؟.. »

- « أنا محبوس هنا .. »

- « لقد حصلت على المفاتيح من الشريف .. »

فتح الزنزائة وتقدم ليجلس أمامي . فسألته :

- « ألست مذعورًا ؟ . . من المفروض أتنى قاتل . . »

ضحك وقال:

- « أنا أعرف أنك لم ترد قتل أى واحد .. »

وضع يده على كتفى فلم أتزحزح . كان هناك خاتم ماسى يتألق فى الشمس . وسألنى :

- « كيف حال إينوخ ؟.. »

فوثبت ..

« لا تقلق .. الطبيب الأحمق أخبرنى عندما قابلته . هو
 لا يعرف من هو إينوخ بينما أنا وأنت نعرف .. »

- « يحسبني مجنونًا .. »

- « حسن .. بينى وبينك .. الأمر صعب التصديق لكننى جئت من المستنقع . المأمور ورجاله يعملون هناك . وجدوا جثة إميلى روبنز منذ قليل .. هناك جثة رجل بدين وطفل وهندى .. لقد حافظت الرمال المتحركة عليهم .. »

كاتت عيناه تبتسمان ، وقدرت أننى أستطيع الثقة بهذا الرجل .

- « سيجدون المزيد .. أليس كذلك يا سيث ؟.. »

هززت رأسى .

\_ « لقد رأيت ما يكفى لأفهم أنك تقول الحقيقة . لابد أن اينوخ جعلك تفعل هذا .. »

اعتصر كتفي وقال:

\_ « هكذا ترى أننا نفهم بعضنا .. لن ألومك على أى شيء تقوله .. »

- \_ « ماذا ترید ؟.. »
- فكم مرة طلب منك القتل ؟ .. » \_ « أنا مهتم بإينوخ ..
- « تسع مرات .. »
   « وكلهم مدفونون في الرمال المتقرعة مبين المسلم

- « .. » –
- « تعرف أسماءهم ؟.. »
- « القليل منها .. إينوخ كان يحدد لى صفات الشخص أحياتًا فلا أعرف اسمه .. »

أشعل سيجارًا فقطبت وقلت له:

- « لا سيجار من فضلك .. أمى لم تكن تؤمن بالسجائر .. ولم تسمح لى قط .. »

ضحك بصوت عال وأبعد السيجار . وقال :

- « أنت تستطيع أن تقدم لى الكثير من العون .. تعرف ما يجب على المدعى العام عمله .. »
  - « إنه نوع من المحامين .. أليس كذلك ؟.. »
- س « بلى .. سأكون فى محاكمتك . أنت لا تريد أن تقف أمام كل هؤلاء الناس وتحكى ما حدث .. أليس كذلك ؟.. »
- « نعم یا سیدی .. لیس أمام هؤلاء المنحطین الذین
   یکرهوننی .. »

« إذن قل لى كل شيء ولسوف أتكلم بدلاً منك .. هذا دليل على الصداقة .. »

نظرت له واتخذت قرارى :

- « ليكن .. سوف أخبرك .. »

حكيت له كل شيء كما عرفته . كف عن الضحك وراح يصغى . ثم قال لى :

« هناك شيء .. وجدنا بعض الأجساد في المستنقع .. لكن سيكون من الأسهل لو أخبرتني شيئًا آخر يا سيث ؟.. أين ذهبت الرءوس ؟.. »

وقفت قائلاً :

- « لن أخبرك بهذا .. لأننى لا أعرف .. »

\_ « لا تعرف ؟ .. »

- « أعطيتها لـ ( إينوخ ) . لهذا أقتل الناس .. لأنه يريد الرعوس .. »

بدت عليه الخيرة .



« إنه يجعلنى أقطع الرءوس وأتركها .. يكافئنى ثم يجعلنى أنام ويعود للرءوس .. »

جلس مستر كاسيدى وتنهد وقال:

\_ « ولماذا تترك إينوخ يفعل هذا ؟ .. »

« لابد أن أفعل هذا وإلا فعله بى .. يجب أن يظفر بها .. »
 كان مستر كاسيدى يصغى لى وأنا أمشى فى الزنزانة ، وبدا لى عصبيا جدًا فجأة ..

قلت :

- « سوف تشرح هذا كله في المحكمة .. موضوع إينوخ هذا .. »

# قال لى :

– « لن تحكى عن إينوخ فى المحاكمة وكذلك أنا .. لن يعرف أحد أن إينوخ موجود . لو قصصت على الناس قصة إينوخ فلسوف يقولون إنك مجنون .. »(٠)

#### ثم فكر وقال:

<sup>(\*)</sup> طبعًا المدعى العام مهمته أن يدان سيث ويعدم . هنا يحاول المدعى العام بخبث أن يخفى قصة أينوخ حتى لا يقلت سيث من عقوبة الإعدام باعتباره مجنونًا . وسيث لا يعرف هذا ويحسب الرجل يحاول مساعدته .

- « أنت خانف من إينوخ .. فماذا لو أعطيته لى ؟؟؟ أنا أفكر بصوت عال فقط .. »

غصصت بصوت عال فقال :

« افترض أنك أعطيته لى الآن ؟.. سوف أعنى به أثناء
 المحاكمة ولن يصير ملكك ، ولن يكون عليك أن تتكلم عنه .
 أعتقد أنه لا يريد أن يعرف الناس شيئا عنه .. »

قلت :

- « معك حق .. سوف يغضب جدًا فهو سر .. لكن أكره أن أعطيه من دون سؤال فهو غاف الآن .. »

- « نعم .. في قمة جمجمتي .. أنت لا تراه .. »

نظر لرأسى ثم ضحك من جديد . فقلت :

- « عدنی أن تعنی به .. »

س « بالتأكيد .. »

- « ولن تخير أحدًا ؟.. »

« .. » – « بالتأكيد



ـ « تعرف طبعًا ما سيحدث لو رفضت أن تعطيه ما يريد .. سيأخذه بالقوة .. »-

هنا شعرت بشيء يتحرك جوار أذني . فهمست :

- « إينوخ .. هل تسمعنى ؟.. »

سمعنى ..

شرحت له أننى سأعطيه لمستر كاسيدى فلم يتكلم .

جلس مستر كاسيدى يراقبنى بلا كلام ، مكتفيًا بالابتسام . لابد أن منظرى غريب وأنا أكلم لا أحد .

- « اذهب لمستر كاسيدى .. اذهب له الآن .. »

فعل كما قلت . وشعرت بثقل ينزاح عن رأسى .

\_ « هل تشعر به یا مستر کاسیدی ؟.. »

#### قال :

- \_ « ماذا ؟.. طبعًا .. »
  - « اعتن به .. »
    - « .. بالتأكيد .. » \_

- « ولا تعتمر قبعتك .. إينوخ لا يحب القبعات .. »

- « نسبت .. والآن یا سیث أقول لك الوداع .. لقد عاونتنی كثیراً ومن الآن یمكنك نسیان اینوخ فی محادثاتك مع أی شخص . سوف أعود لنناقش المحاكمة .. هذا الدكتور سیلفرسمیث سیحاول إقتاع الناس إنك مجنون . یجب أن تنكر كل ما قلته له .. لقد صار إینوخ معی .. »

كانت فكرة طيبة ، لكنى كنت أعرف أن مستر كاسيدى ذكى .

« كما تريد يا مستر كاسيدى .. فقط كن طيبًا مع إينوخ ليكون طيبًا معك .. »

هز رأسه ثم رحل مع إينوخ . شعرت بالإرهاق ربما بسبب التوتر . ربما الشعور بالغربة بعد رحيل إينوخ . على كل حال نمت فترة طويلة جدًا .

فى المساء صحوت . كان تشارلي بوتر يدق باب الزنزانة جالبًا لى العشاء .

لما نهضت تراجع وصرخ:

www.dvd4arab.com

« قاتل !.. لقد وجدوا تسع جثث فى المستنقع .. أيها الشيطان المجنون . سوف أرحل الآن .. سأتركك سجينًا الليلة .
 المأمور يريد التأكد من أنهم لن يشنقوك دون محاكمة ورأيى أنهم يضيعون وقتهم .. »

ثم أطفأ الأنوار كلها ورحل . سمعت الباب الأمامي يغلق وصرت وحيدًا في السجن كله .

وحدى !.. للمرة الأولى منذ أعوام .. من دون إينوخ .

كان القمر يسطع عبر النافذة فوقفت أرمق الشارع الخالى . كان إينوخ يحب القمر فهو يجعله جشعًا قلقًا . كيف يشعر الآن مع مستر كاسيدى ؟

لابد أننى وقفت طويلاً حتى سمعت صوت العبث بالباب .

انفتح الباب وجاء مستر كاسيدى . وصرخ :

- « خذه بعيدًا !.. ابعده عنى !.. »

- « ما الخطب ؟ .. »

- « إينوخ .. هذا الشيء خاصتك .. حسبتك مجنونًا .. والآن أريد أن تأخذه !.. إنه يزحف الآن .. أشعر به .. أسمعه .. أسمع ما يهمس به !.. »

« لكنى شرحت لك كل هذا يا مستر كاسيدى .. إينوخ يريد شينًا ما . أنت وعدت بأن تجلبه له .. »

- « لن أقتل من أجله .. لن يجعلني ....... »

- « يستطيع .. وسيفعل !.. »

أمسك بقضبان الزنزانة وهتف:

- « سیث .. بجب أن تساعدنی .. أطلب إینوخ واسترده ..
 بسرعة .. »

- « کما ترید یا سیدی .. »

ناديت إينوخ فلم يرد .. جربت ثانية .. صمت ..

بدأ كاسيدى يبكى . شعرت من أجله بأسف .. أعرف ما يحدثه للمروقة للمروقة للمروقة www.dvd4arab.com

- « عليك أن تطيعه .. هل قال لك من ستقتله ؟.. »

لم يعرنى انتباها . فقط بكى شم أخرج مفتاح الزنزانة وفتح الزنزانة المجاورة لى وأغلق الباب . وقال باكيًا :

- « لن أقعل .. لن أقعل .. »

- « لن تفعل ماذا ؟ .. »

لن أقتل دكتور سيلفرسميث فى الفندق وأعطى رأسه
 لإيتوخ ـ سأبقى فى هذه الزنزانة حيث الأمان .. »

وجلس معطيًا رأسه بيديه . قصحت :

- « بل یجب أن تفعل یا سیدی و إلا فعل اینوخ شیئا .. علیه
 آن تسرع .. »

أُعتَقَدُ أَنَّهُ قَقَدَ الوعى لأنَّه كفَّ عن الأنين ، وثاديتَه قَلْم يجب .

ماذا أقعل ؟ جلست في ركن زنزانتي أرمق القمر . صوء القمر يجعل اينوخ يتوحش .

عاد مستر كاسيدى يصرخ . بصوت خفيض من الحلق . عرفت أن إيتوخ يأخذ ما يريد منه .

ماجدوى النظر ؟.. لن يوقف ما يحدث وأنا قد أنذرته . جلست وسددت أذنى إلى أن انتهى الأمر .

عندما رفعت عينى كان مستركاسيدى ما زال حيث هو ، لكن كان هناك كذلك صوت خرخرة .. خرخرة قصية ناعمة .. خرخرة إينوخ بعد ما أكل وشبع . وسمعت خربشة مخالبه ..

كانت الأصوات آتية من داخل جمجمة مستر كاسيدى .

إينوخ سعيد الآن .

مددت يدى عبر القضابان والتقطت المفاتيح من جيب مستر كاسيدى . فتحات زنزانتى فتحررت ثانية . لم يعد من داع للبقاء بعد رحيال مستر كاسيدى . إينوخ كذلك لم يعد بحاجة للبقاء .

\_ « هنا يا إينوخ !.. »

كاتت هذه اقرب مرة أرى فيها إينوخ . رأيته كدخان أبيض يخرج من الثقب الذى التهمه في مؤخرة والم مستر كاسدى . 

www.dvd4arab.com

شعرت بالثقل الخفيف يهبط على رأسى ، فعرفت أن إينوخ عاد لى .

مشيت عبر الردهة وفتحت باب السجن .

ومن جديد راحت قدما إينوخ تمشيان فوق مخى .

مشينا معًا في الليل . القمر يسطع وكل شيء ساكن . أسمع بنعومة ضحكة إينوخ المرحة في أذني .

# بعلزبول"

(\*) من الشياطين .. معنى الاسم هـ و (سيد الذبوب ) أو ( إله الذباب )

وهو اسم مناسب للقصة جدًا . ٥٥٥٥

www.dvd4arab.com

كان هوارد نصف نائم عندما سمع الأزيز . كان صوتًا خافتًا مستمرًا يتوازن على حافة الوعى بلطف . وللحظة لم يعرف إن كان الصوت آنيًا من الجانب المتيقظ أم الجانب النائم في وعيه .

يعلم الله أنه سمع الكثير من الأصوات أثناء نومه مؤخرًا، وكانت أنيتا تشكو من استيقاظه ليلاً ليصرخ من أعماق رئتيه. لكن كانت لديه أسباب للتوتر.

ازداد الأزيز عمقًا وعرف هوارد أنه متيقظ الآن . كان يشعر ببلادة أطرافه والعرق البارد المحتشد عليها . .

\* \* \*

فتح هوارد عينيه ..

كانت الغرفة مظلمة لكن شمس كاليفورنيا كانت تنفذ عبر ستائر النافذة . ما يكفى لتحويل البيت إلى فرن توهج بالنار . وكان يكفى ليرى هوارد ما لم يرد أن يراه ..

غرفة المعيشة مليئة بفوضى من الثياب والأثاث ، والمطبخ مليء بأطباق متسخة في الحوض ، والآلة الكاتبة المحمولة اللعينة ومفاتيحها التي لم تمس تبرز كأسنان متربة .

صفوف من أسنان متربة .. يا لك من كاتب يا رجل! خاصة عندما تنام .

لكنه لم يكن نائمًا .. كان يسمع الأزيز أعلى فأعلى .. ذبابة لعينة فكيف دخلت والنوافذ مغلقة ؟ .. أنيتا تهوى غلق النوافذ مهما كان الطقس حارًا .. خاصة عندما تلف شعرها لتعقصه .. وقد كانت تلف شعرها دائمًا .

جلس هوارد .. كانت الضوضاء عالية فلا يمكن أن تأتى من المطبخ . لابد أنها هنا في الغرفة . تسلل شعاع شمس على عنق أنيتا والتمعت الدبابيس التي تلف عليها شعرها .

هذا كانت الذبابة .. في البدء حسبها شامة لكن الشامات لا تتحرك . الشامات لا تنز .

ذبابة فعلاً .. نظر لأنيتا وفكر كم يكره الشيء .. إنه صاخب يمزق أعصابك يطالبك بالاهتمام .. يقتحم خصوصيتك .. مخلوق قذر يحمل القذارة .

تراجعت يده ثم تقدمت.. يريد أن يضربها . فقط يقتلها لأنها

يجب أن تدمر .

لم يدرك مدى قوة الضربة .. لم يدرك ذلك حتى انفجرت صرخة أنيتا .

- « أيها الوغد !.. »

وجلست تضربه بيدها .. ليس مرة بل مرارًا .. وهي تصرخ أعلى فأعلى :

- « أنت تحاول قتلى أثناء نومى .. »

كانت مجنونة .. كان يريد أن يفسر لها . لم يرد سوى أن يضرب الذبابة لكنها لا تصغى . لا تصغى أبدًا عندما يتملكها الغضب الهستيرى . كانت تبكى وتتعثر فى الحمام .. بالطبع .. لا داعى لتكرار ذات المشهد والقرع على الزجاج والاعتذار . كل ما بوسعه أن يجد ثيابه ويلبسها . لقد مرت الساعة التاسعة بالفعل وموعده فى العاشرة ..

نسى أمر النبابة بسبب التعجل . عليه فقط أن يحدد هل سيمضى العشرين دقيقة التالية مع قدح قهوة عند ركن الشارع ، أو يهرع للحلاق لحلاقة سريعة . اختار الحلاقة فمن الأهم أن يبدو أنيفًا .

كان الحظ حليفه فقد دارت السيارة بلا مشاكل . وصل دكان الحلاق ووجد مقعدًا خاليًا . لماذا يجب على كل حلاق في هذه

المدينة أن يرفع صوت المذياع إلى أعلاه ، ويشوه الجدران بصور باهتة لممثلين منسيين ؟ ولماذا لا يجعل الحلاقون محلاتهم نظيفة ؟

وجد نفسه يلقى بالمنشفة جانبًا قبل أن ينهى الحلاق دهان ذقنه بالكريم . وصاح :

- « ما بالكم يا جدعان ؟.. ألا تستطيعون إبقاء الذباب اللعين بعيدًا ؟.. »

لم يكن ينوى أن ينفجر كهذا .. كانت هناك ذباية واحدة فقط تحلق قرب السقف . لكنه لم يفكر في الأمر إلا بعد ما غادر الدكان ووقع الأذى . كيف نظر له هذا الحلاق .......

على كل حال هو لن يعود لهم ثانية . الحلاقون كثيرون ...

لكن ليس المنتجين ......

ليس هذاك الكثير منهم ممن يرغبون في التعاقد معه .

اندفع ليعبر بوابة الستوديو ورسم ابتسامة عريضة على شفتيه للحارس ، ثم رأى مس روجرز سكرتيرة شركة اثتاج (تريبور) . أبقى أكبر ابتسامة من كريسور نفيه .

فى البداية انتظر نصف ساعة فى المكتب الخارجى . كل هؤلاء المنتجين متشابهون . يحددون لك موعدًا ثم يؤجلونه . يضغطون عليك :

- « كم من الوقت يلزمك للانتهاء ؟ صباح غد ؟.. ممتاز .. العاشرة صباحًا في مكتبى .. سوف أترك لك تصريحًا عند البوابة .. »

تظهر فى العاشرة بالضبط ومعك الأوراق، وقد رسمت البتسامة عريضة تحاول ألا تمزق شفتيك على الجانبين. لكنك هنا جالس كأحمق ملعون وتحاول ألا تنظر للسكرتيرة التي تجرى اتصالات من أجل الأشخاص الذين كان يجب أن تكون معهم الآن.

سمح له بدخول قدس الأقداس في العاشرة والنصف . وجلس بالداخل ست دقائق .

بعد ثلاث دقائق كان واقفًا أمام كابينة هاتف يحاول الاتصال بد. بلانشارد بإصبع يرتجف . ولاحظ الذبابة التي تحوم حوله داخل الكابينة :

- « إنها تقتفي أثرى !.. »

وصرخ في السماعة :

- « الشيء اللعين مصر على أن يتبعني .. »

سأله د. بالاشارد ببيتما غاص هوارد في المقعد الجلدي الضخم:

ـ « هل تريد الكلام عن هذا ؟.. »

مرت عشرون دقيقة لكنه لم يكن هادنًا .. أراد أن يتكلم .

لهذا طلب بالانشارد برغم أن هذا ليس موعده . أراد أن يجلس في هذا المكان اللطيف الصامت حيث لا أحد يضغط عليك .

لم يكن المكان كمكتب (جو تريبور). كان يحكى للطبيب عن الصور على الجدران والمكتب العملاق والمقعد العالى خلقه ، والمقعد الضنيل أمامه .. المقعد المخصص لك أنت . بهذا ينظر لك المتتج من أعلى وتنظر أنت لأعلى لتراه . تنظر للهاتف الذي تخرج منه سنة خطوط لتخيرك كم أن هذا الرجل مشغول . ترى صورة زوجته وأولاده لتعرف كم هو مواطن محترم . ترى الدورق الغضى الذي يخيرك كم هو ثرى .

كان ينظر لك بانتظار أن تخبره بالحبكة القصصية . أخرجت المذكرات من الحقيبة وبدأت تقرأ مدرك الله من المعقبة وبدأت تقرأ مدرك الله من التعليقات والتعليلات السخيفة والتعليم التعليم المنظبة المنظب

ثم الأزيز .. الأزيز ... .

وأنت تحاول أن تقنعه .. تحاول أن تبيع له .. لكن الأزيز يضيع صوتك . رأيت الذبابة تقف على إبريق الفضة الموضوع على المكتب . تحك قائمتيها معًا فلو وضعتهما تحت مجهر لأدركت أنهما مليئتان بالقذارة .

هنا تنظر لجو تريبور الذي يبتسم ويهز رأسه قائلاً:

- « آسف .. لكنى أرى أنك لم تصل لخط القصة بعد .. »

ويحك يديه معًا .. مغطيتين بالقذارة .. لقد مشى فى القذارة وتغطى بها .. بأى حق يترك الذباب فى مكتبه ويضايقك وأنت تحكى قصتك ؟.. قصتك التى أنهكك التفكير فيها أسابيع فى شقتك الحارة ذات الغرفة الواحدة .

إنه ينهض ويقول لك شيئًا لا تسمعه جيدًا بسبب صوت الأزيز . لذا تبتسم وتبقى شفتيك ملتصقتين ، ولا تعترف لنفسك بأن الأمر فسد . ثم تخرج وتتصل بالدكتور وهأنتذا ..

الذبابة .. نفس الذبابة .. ال شيء الأسود ذو المليون عين نرى كل شيء .

كان هوارد يعرف أن د. بلانشارد يفهم لأنه كان يهز رأسه بلا توقف . لا يوجد شيء خطأ في عينيه . ليستا كعيني أنيتا ولا الحلاق أو تريبور .. كلها عيون متهمة . د. بلانشارد فعلاً يفهم .

الآن يسأل هوارد عن كل شيء ، ومتى ظهرت الذبابة ، ومنذ متى يشعر بالذباب . كان يعرف أن الكلام عن هذا يجعل هوارد عصبيًا نوعًا لأنه كان يقول :

« لا تقلق .. لا ذباب هنا .. قل ما يدور بذهنك ولن يقاطعك
 الأزيز ..... »

#### 

الأزيز .. إنه في الغرفة . سمعه هوارد ولم يعد يسمع الطبيب لأن الأزيز عال . لم يسمع صراخه الخاص لكنه كان يقول للطبيب :

- « أنت مخطئ .. لقد اقتفت أثرى .. ألا ترى ؟.. »

لكن د. بلانشارد لم ير .. كيف يرى والذبابة السوداء قد استقرت هناك فوق رأسه الصلعاء ؟ استقرت هناك فوق رأسه الصلعاء ؟

راحت تثر .. وتعالى الصوت عبر جمجمته .. كان عليه أن يجرى . أن يبتعد .. لا أحد يصدقه .. حتى الطبيب لا يصدقه الآن ..

لم يكف هوارد عن الركض حتى بلغ السيارة . كان يلهث والعرق يغمره . يشعر بقلبه يدق . يجب أن يهدأ .. عليه أن يهدأ .. فلا أحد يمكن الاعتماد عليه .

أولاً يجب أن يتفحص السيارة جيدًا بما فيها المقعد الخلقى . ثم يغلق الأبواب ويرفع النوافذ . الحر شديد بالداخل لكن يمكنه تحمل الحر .. كل شيء إلا الأزيز .

أدار المحرك .. اهدأ .. اهدأ ..

اتجه للحارة اليسرى فى الطريق ثم اسرع .. كلما قدت أسرع كلما ابتعدت عن الأزيز .. فلتكن سرعتك سبعين ميلاً .. الذبابة لا تطير بسرعة سبعين ..

لو كاتت الدياية حقيقية ...

وأخد نفسًا عميقًا ..

ربما كان الجميع محقين وهو على خطأ ؟.. ربما لا توجد ذبابة إلا فى خياله ؟.. مستحيل أن يكون هذا بفعل خياله .. خياله هو الجزء الذى يجب أن يدافع عنه الكاتب .

لا يجب أن تسمح لذبابة بأن تدخل خيالك .. المكان المقدس الذي فيه كل توازنك العقلى . لو كان الأمر كذلك فلا مفر .. لا يمكنك أن تقود بسرعة كافية أو بعيدًا بما يكفى للفرار .

لا أمل على الإطلاق ..

#### \* \* \*

كاتت هناك في السيارة .. على الأقل سمعها . لكن ربما كان الصوت قادمًا من جمجته ..

الآن رآها على الزجاج أمامه تحت مرآة الرؤية الخلفية . هل رآها حقًا أم هو يرى ما يدور داخل عقله ؟ كيف توجد هنا ذبابة حقيقية مع إغلاق كل النوافذ ؟

لكنه رآها وسمعها وقد أزت وهي تزحف . تسارع نبضه . إنها حقيقية بلا شك .. بالتأكيد حقيقية .. ولو كانت حقيقية فهذه فرصته الوحيدة وهي داخل السيارة عاجرة على الدراء .

رفع قدمه عن دواسة البنزين وضغط على الفرامل . كان يقود نازلاً منحدرًا لكن السيارة كانت تحت السيطرة . كل شيء تحت السيطرة وليس عليه سوى ضرب الذبابة .

الآن توقفت عن الزحف بحيث صارت أمام ناظريه بالضبط.

يراها بوضوح وجلاء ..

وقد راح يضحك من خيالاته السخيفة . من السخيف أن تفكر في استحواذ شيطاتي على كائن هش كهذا . يرى أوردة أجنحتها بوضوح . وللحظات نظر في عينيها حيث المرايا التي تعكس ملايين الأسرار .

هنا عرف الحقيقة ..

لكن يده كانت قد أنقضت عليها بالفعل .. وكل ما قدر عليه هو أن يصرخ بينما السيارة تترنح ، وتبدى له الجدار ...

عندما جاءت سيارة الدورية كانت الذبابة ترقد مستريحة فوق كرة عينه . كان رجل الشرطة الريفى ينحنى فوق الجسد ، فراقبت الذبابة الحزن والغضب المكبوت والتوتر خلف الوجه البليد . ثم حلقت حول كتفى رجل الشرطة .. وإذ استدار مبتعدًا طارت خلفه .

قال الشرطى لنفسه:

- « الشيطان المسكين .. »

كان ما صدمته السيارة هو بالطبع شاهد قبر.



لوسى جاءت لتبقى

أبقت لوسى صوتها خفيضًا لأنها تعرف أن غرفة الممرضة ربية من غرفتى في الردهة ، ولم يكن يفترض أن أرى أية ولد .

« لكن جورج يفعل كل ما بوسعه . المسكين !.. يحزننى تفكير كم يكلفه كل هؤلاء الأطباء والمختصين . وفاتورة مصحة كذلك .. والآن تبقى معنا هذه الممرضة مس هيجنز كل

\_ « لن يفيدك هذا .. تعرفين ذلك .. »

لا يبدو أن لوسى تجادل ، فهى تعرف . لأن لوسى أذكى منى .. وسى ما كانت لتغرق فى الشراب وتحدث هذه الفوضى . لذا حت أصغى لما تقول .

## قالت مغمغمة:

وم .. »

- « اسمعى يا (فى ) .. أكره أن أقول هذا لكنك لست على الرام .. من الأفضل أن تعرفى هذا منى بدلاً من سماعه من شخص آخر .. »

\_ « ما هو يا لوسى ؟.. »



- « موضوع جورج والأطباء .. لا يعتقدون أنك ستشفى .
 لا يريدون أن تشفى .. »

- « أوه يا لوسى .. »

- « اسمعينى يا حمقاء .. لماذا تحسبينهم أرسلوك للمصحة ؟.. قالوا إن هذا للعناية بك . أنت شفيت لكن لماذا يأتيك هذا الطبيب كل يوم ؟.. وجورج يرغمك على البقاء في غرفتك ، ومس هجنز المفترض أنها ممرضة مختصة .. أنت تعرفين حقيقتها .. إنها حارسة .. »

لم أجد ما أقول .. جلست هناك ورمشت بعينى . أردت أن أصرخ لكن لم أفعل لأننى في الأعماق كنت أعرف أنها على حق .

« جربى أن تخرجى من هنا .. لسوف ترين ما أسرع ما تغلق الباب عليك .. كل هذا الكلام عن الوجبات الصحية العلاجية لا يخدعنى . أنظرى لنفسك .. أنت فى حال ممتازة . يجب أن تخرجى من هنا وتزورى أصدقاءك وترى الناس .. »

ذكرتها :

- « ليس لى أصدقاء .. ليس بعد الحفل .. ليس بعد ما فعلته .. » هزت رأسها :

- « هذا كذب .. هذا ما يريد جورج أن تعتقديه .. لديك منات الأصدقاء يا ( في ) .. وما زالوا يحبونك . حاولوا أن يزوروك لكن جورج منعهم .. أرسلوا أزهارًا لكن جورج طلب من الممرضات حرقها .. »

\_ « هل طلب من الممرضات حرق الأزهار حقًا ؟.. »

« طبعًا يا ( فى ) .. حان وقت مواجهة الحقيقة .. جورج يريد أن يقتنع الجميع أنك مريضة . لماذا ؟.. لأنه بهذا يتخلص منك ليس فى مصحة بل فى ........ »

بدأت أرتجف:

« ..!!! ¥ » \_

هذا مخيف .. لقد قال الأطباء إننى لو أخذت العلاج فلن أرتجف . لكننى ما زلت أرتجف ..

#### همست لوسى :

« هل أقول المزيد ؟.. هل تعرفين ما يدسون في طعامك ؟..
 هل أخبرك ؟.. »

صرخت:

\_ « توقفى !.. »



- « ليكن .. لكن لا تصرخى يا حمقاء . هل تريدين أن تأتى مس هيجنز ؟.. »

- « تحسبنى نائمة فقد أعطتنى منوما .. »

قالت مقطبة:

- « من حسن الحظ إننى تخلصت منه .. يجب أن أخرجك من هذا يا ( في ) فلم يعد وقت كاف .. »

معها حق .. لم يعد هناك وقت كاف .. ثم كم من الوقت مضى بدون أن أظفر بشراب ؟

#### قالت لوسى:

- « سوف نفر .. سوف نستأجر غرفة لا يجدوننا فيها ،
 ولسوف أمرضك حتى تشفى .. »

- « لكن الغرف تكلف مالاً .. »

« معك خمسون دولارًا أخذتها من جورج ثمن الفستان .. »

- « لكن .. كيف عرفت هذا يا لوسى ؟.. »

« قلت لى هذا منذ دهور أيتها البائسة .. أنت لا تتذكرين شيئًا وهو سبب أقوى يدعوك للثقة بى .. »

يمكنتى أن أثق بلوسى ، برغم أنها مسئولة بشكل ما عن بدئى شرب من الجديد . كانت تحسب أن هذا سيسعدنى عندما جلب ورج كل أصدقائه من علية القوم للبيت ، وأردنا أن نبهر ملاءه .. أنا أثق بلوسى .

\_ « يمكننا الفرار بمجرد أن ترحل مس هجنز الليلة . ننتظر تى ينام جورج ، البسى ثيابك الآن ولسوف أعود لك .. »

ارتدیت ثیابی ، وهذا لیس سهلاً مع کل هذه الرجفة . قمت نص شعری وتجملت . ثم نظرت لنفسی فی المرآة وصحت :

- « ليس بوسعك أن تعرفى .. أليس كذلك ؟.. »

#### قالت لوسى:

- « بلى .. أنت تبدين متألقة .. متألقة بالتأكيد .. »

كانت الشمس تتسرب عبر النافذة على المقص ، بحيث آلمت عنى ، وفجأة شعرت بالنعاس .

#### قالت لوسى :

- « سیصل جورج حالاً وترحل مس هیجنز .. یجب أن أرحل LOOLOO هم لا تستریحین حتی أعود ؟.. » وغادرت الغرفة على أطراف أصابع قدميها .

رقدت على الفراش ونمت للمرة الأولى أنام حقًا منذ أسابيع لا شيء يؤلمنى كما يفعل جورج عندما يريد أن يحبسنى فى المصحة كى ينفرد بمس هيجنز ويسخرا منى لكن لوسى سوف تعنى بى فهى تعرف ما يجب عمله وبوسعى أن أثق بها وعندما يعود جورج يجب أن أنام ولن يلومنى أحد لما فكرت فيه أو فعله فى نومى .

كان الأمر على ما يرام حتى بدأت الأحلام وحتى وقتها لم أقلق لأن الحلم هو الحلم . عندما كنت أثمل كنت أرى الكثير من الأحلام .

عندما صحوت عادت الرجفة . كانت لوسى تهزنى واقفة فى الظلام . نظرت حولى فوجدت أن الباب مفتوح لكن لوسى لم تكلف نفسها عناء الهمس .

كانت واقفة والمقص في يدها:

- « تعالى .. لنسرع .. »

- « لكن لم المقص ؟.. »

- « لقطع خط الهاتف يا سخيفة !.. لقد دخلت المطبخ وضعت بعض المنوم في قهوة جورج .. تذكري الخطة .. »

لم أتذكر لكن عرفت أن كل شيء تمام . عبرنا الردهة جوار مرفة جورج ثم هبطنا في الدرج نحو الباب، وآذي ضوء شارع عيني . لكن لوسى جعلتني أسرع .

استقللنا سيارة للناصية وكان هذا هو الجزء الصعب . عندما بتعد لن يوجد داع للقلق فالأسلاك قد قطعت .

وكانت المرأة صاحبة بيت الإيجار لا تعرف شيئًا عنى ولا عن لأسلاك . كانت لوسى قد استأجرت غرفة .

دخلت لوسى في ثبات ووضعت الخمسين دولارًا على النضد . ان الإيجار 12 دولارًا في الأسبوع مقدمًا ، ولم تطلب لوسى أن رى الحجرة . ربما لهذا لم تقلق المرأة بصدد متاعنا .

صعدنا وأغلقنا الباب هنا عادت الرجفة .

### قالت لوسى :

- « ( في ) .. توقفي !.. »

لك ؟.. لماذا .. أنا لا .. »



فتحت حقيبتى وأخرجت شيئًا .. كنت أتساءل لم هي ثقيلة لهذا الحد ، لكنى عرفت السر الآن .

رفعته فى الضوء فتألق كالمقص لكنه كان تألق الذهب .. شهقت قاتلة :

- « زجاجة كاملة .. من أين جئت بها؟ .. »

 - « من الخزانة بالطابق السفلى .. تعرفين أن جورج يحفظ حاجياته هذاك . أخفيتها في الحقيبة على سبيل الاحتياط .. »

فتحت الزجاجة برغم الرجفة في عشر ثوان . تهشم ظفر من أظفاري وسرعان ما كان السائل بداخلي حارقًا دافنًا ..

قالت لوسى:

\_ « أنت خنزيرة !.. »

همست:

- « تعرفين أتنى كنت سأشرب .. لهذا جلبتها معك .. »

- « لا أحب أن أراك تشربين .. أنا لا أشرب .. »

- « أرجوك يا لوسى .. جرعة واحدة فقط .. »

« لن أنجلس هذا وأراقبك تكررين السيفاريو كما في كل مرة
 د. وتحدث الفوضى المعتادة .. »

كاتت الرّجاجة قد صارت تصف قارعة الآن .

\_ « فعلت ما بوسعى لأجلك يا ( في ) .. لكن لو لم تتوقفى سأرحل .. »

\_ « لا يمكنك هذا يا لوسى .. أنا بحاجة لك .. »

— « أنت قادرة على السيطرة على نفسك لكنك لا تريدين .. كان عليك دوما الاختيار بين زوجك جورج والزجاجة . أنا أو الزجاجة . في أعماقك أنت تكرهين جورج وتكرهينشي .. »

\_ « أنت أقضل صديقة لي .. »

\_ « مجنونة .. »

كانت أحيانًا تشتم عندما تغتاظ . لقد كانت الآن مغتاظة جدًّا وهذا جعلتي عصبية ، فشربت كأسًا أخرى .

بدأت أبكى .. حاولت النهوض لكن الغرفة كانت تدور وتدور . رأيت لوسى تتجه للباب فسقطت الرجاجة وتألق الضوء كما كان يتألق على المقص فأغمضت عبني وسقطت جوار الرجاجة .

عندما صحوت كانوا جميعًا يضايقوننى .. صاحبة النزل والطبيب ومس هجنز والرجل الذي قال إنه شرطى .

تساءلت إن كانت لوسى قد خانتنى وأخبرتهم ، لكن الطبيب قال لا . لقد وجدونى نتيجة مسح روتينى للفنادق بعد ما وجدوا جسد جورج فى فراشه ومقصى مغروسًا فى عنقه .

عرفت عندها ما فعلته لوسى ، ولماذا فرت منى . كانت تعرف أنهم سيتهموننى بالقتل .

قلت لهم كل شيء عنها وكيف حدث الأمر .. بل تخيلت كيف وضعت لوسى بصماتي على المقص .

لكن مس هجنز قالت إنها لم تر لوسى قط فى البيت ، وكذبت صاحبة النزل وزعمت أننى استأجرت الغرفة وحدى ، وضحك رجل الشرطة عندما توسلت له أن يجد لوسى .

فقط بدا أن الطبيب يصدقنى وقد سألنى عن شكل لوسى وصفاتها .

احضر المرآة ووضعها أمامى وسألنى إن كنت أراها .. بالطبع .. كانت تقف خلفى وتضحك . قات للطبيب هذا فقال إنه يفهم الآن . حتى عندما ارتجفت يدى وسقطت المرآة فإن الأمور كانت على ما يرام .

لقد عادت لى لوسى ولن ترحل ثانية أبدًا . سوف تبقى معى للأبد .. عرفت هذا .. حتى بعد أن ضحكت منى لأن الضوء آذى عينى ..

بعد دقيقة ضحكت بدورى . سرعان ما رحنا نضحك معًا .. لم نتوقف حتى عندما رحل الطبيب . فقط جلسنا خلف القضبان لوسى أنا .. نضحك كأننا مجنونتان !



# المنزل الجائع

فى البدء كان اثنان منهم .. هو وهى .. معًا .. كان هذا هو الوضع عندما ابتاعا المنزل .

ثم جاء ...

ربما كان هناك منذ البداية ينتظرهم في البيت . على كل حال هو هنا الآن وما من شيء يمكن عمله .

الانتقال من البيت غير مطروح ، فقد وقعاً عقدًا بخمسة أعوام سعيدين لانخفاض الإيجار . من السخف أن تشكو للسمسار ومستحيل أن تخبر الأصدقاء .. لا مكان يذهبان له .. لقد بحثا عن بيت لفترة طويلة .

ثم أنه لم يبال بالتفكير في وجوده ، لكنه أثبت أنه موجود .

شعرت به في أول ليلة وهي في الفراش . كانت تجلس أمام المرآة العالية عتيقة الطراز تمسط شعرها ، ولم تكن المرآة قد نظفت من الغبار بعد وبدت متربة . وكان الضوء فوقها يتراقص .

خطر لها أنها لعبة من ألعاب الظل أو عيب في الزجاج . شعرت بأن الصورة خلفها في المرآة تخفي الانعكاس بشكل غريب . ثم بدأت تشعر بما كانت تطلق عليه (شعور المتزوجة) ؛ وهو ذلك الشعور الغريب الذي وجعلها تعرك أن روجها دخل الغرفة من قبل أن تراه .

لابد أنه يقف خلفها الآن .. لابد أنه دخل في هدوء دون أن يقول شيئًا . ربما سيلف ذراعيه حولها ليفزعها .

استدارت له .

لكن الغرفة كانت خالية تمامًا .. برغم هذا ظل الانعكاس الغريب والشعور بمن يقف خلفها .

هزت كتفها وضحكت لنفسها في المرآة . لكنها كضحكة فشلت .. بدا أن الزجاج المتسخ شوه الضحكة حتى لم يعد الوجه في المرآة وجهها .

لابد أن نقل المتاع بين بيتين أرهقها فعلاً .

لكنها سرت جدًّا عندما دخل زوجها الغرفة . فكرت أن تخبره ثم قررت ألا تقلقه على أعصابها .

فى اليوم التالى خرج لها من الحمام مندفعًا والدم ينزف من خده إثر جرح حدث له أثناء الحلاقة . وسألها :

\_ « هل هذه فكرتك عن المزاح ؟.. »

قالها بطريقته الصبيانية التي تحبها ، وأردف:

- « تتسللين خلفي لترسمي لي وجهًا مضحكًا في المرآة ؟ .. أنظرى كيف جرحت نفسى !.. »

جلست في الفراش ..

- « لكن يا عزيزى أنا لم أمزح معك .. أنا لم أغادر الفراش منذ صحوت أنت .. »

هز رأسه وتلاشت تقطيبته للحظة ، معبرًا عن الحيرة وقال :

\_ « أوه .. أرى ذلك .. »

ألقت بالأغطية وجلست على حافة الفراش ونظرت له بجدية :

\_ « ماذا هنالك ؟.. »

- « لا شيء . فقط خطر لى أننى رأيتك أو رأيت شخصًا ما ينظر فوق كتفى .. لابد أنها تلك الأضواء اللعينة .. يجب أن أحضر مصابيح جديدة اليوم .. »

ومسح خده بمنشفة وابتعد . فشهقت بعمق وقالت :

ـ « شعرت بذات الشيء أمس .. .. »





- « نعم . نعم .. لابد أنها هي .. سوف أحضر مصابيح .. »
- « هذا أفضل .. ولا تنس أن الشلة قادمة يوم السبت للتبريك لنا .. »

كان السبت بعيدًا جدًا . وكان في ذهن كل منهما من الأحداث ما يجعله مشغولاً أكثر مما يعترف .

فى اليوم التالى عندما ذهب للعمل خرجت هى إلى الحديقة . كان المكان فى حالة من الفوضى والأعشاب فى كال مكان وأوراق الخريف تتراقص حول البيت القديم . فجأة شعرت بالوحدة . ليست الوحدة فقط نتيجة كونها على بعد نصف ميل من أقرب جار . الشعور بأنها دخيلة هنا . دخيلة على الماضى . الهواء البارد والأشجار الميتة والسماء المكفهرة .. كلها ملك البيت .. هى القادمة من الخارج ..

لأنها كانت شابة . ولأنها كانت حية ..

شعرت بهذا كله لكنها لم تتوقف لتفكر فيه . إن الاعتراف بما تشعر به هو الاعتراف بالخوف . الخوف من الوحدة .. لا .. ما هو أسوأ .. الخوف من ألا تكون وحيدة ..

هنا انغلق الباب الخلفي .

بالتأكيد هي رياح الخريف . برغم أن الباب لم يحدث صوتًا .. فقط انغلق لكنها الريح بلاشك . لا أحد في البيت ليغلق الباب .

بحثت في جيب ثوب البنت عن المفتاح ثم تذكرت أنها تركته على حوض المطبخ . على كل حال هي لم تنو الدخول بعد ..

أرادت أن تتفحص الفناء وترى ما كانت عليه الحديقة ، حيث تنوى أن تينع حديقة أخرى في الربيع : عليها منات الأشياء تفعلها هناك .

لما اتفاق الباب خطر لها أن شينًا يحاول إبقاءها بالخارج .. يحاول إبقاءها خارج بيتها الخاص .. يجب أن تعود .

بالفعل المقبض لا يدور .. إنها محبوسة في الخارج فعلا .. لقد خسرت أول دورة .. لكن النافذة ما زالت هناك .

كانت نافذة المطبخ في ارتفاع العين وكانت مفتوحة .. يمكن أن ترفعها أكثر .

دفعت ..

لكن لم يحدث شيء .. لابد أن النافذة ملتصقة لكن كيف ؟.. لقد فتحتها قبل الخروج وكانت سهلة الفري كان كالمنافذة بعدال جيدة قبل هذا .

جربت ثانية فانفتحت النافذة ست بوصات ثم هوت فجأة كأنها نصل المقصلة .. أخرجت يدها في الوقت المناسب . ومن جديد وضعت قوتها في ذراعيها ورفعت النافذة .

لكن كانت هناك حركة .. شيء يتحرك يطل من النافذة ويجذبها لأسفل .. شيء يماثلها قوة ..

ثم أدركت من جديد أنها تحدق فى صورتها هى . نعم .. يجب أن يكون انعكاسها هى .. لا يوجد سبب كى تغمض عينيها وتبكى وهى تزحف داخل المطبخ .

لن تخبره .. فلم يحدث شيء .. لا شيء يدفعها للقلق .. لا شيء يدفعها لتقلقه .

لن يخبرها هـو أيضًا ، إنه يوم الجمعة عصرًا عندما أخذت السيارة وذهبت للمدينة استعدادًا للحفل ، ظل وحده في البيت وراح يعد بعض الأشياء .

لهذا حمل حقائب الثياب للعلية كى يخزن ثياب الصيف . هكذا فتح خزانة وضع فيها الأشياء ، وبدأ يتفحص الجدران بالكشاف . لاحظ الباب والقفل .

كان الغبار والصدأ يحكيان قصتهما الخاصة : لم يأت أحد هنا منذ زمن سحيق . وتذكر ما قاله ( هاكر ) سمسار العقارات : .. « هذا المكان خال منذ أعوام ويحتاج إلى إصلاح .. »

برغم هذا كان بوسعه أن يغتصب القفل بمبرد .

هبط فى الدرج ليحضر مبردًا وعاد . يبدو أن ساكن البيت القديم غادره على عجلة فالغبار فى كل مكان . يبدو أن أشياء كثيرة جرت هنا .

تحطم القفل فجذب الباب وفتحه ، وشم رطوية مليئة بالفطريات ، فرقع المصباح وصوب الشعاع على الخزانة الضيقة الطويلة .

تواثبت الأضواء الفضية بالألوف في وجهه وعينيه . وراحت نار ذهبية تحرق حدقتيه .. فرفع الكشاف وصب الضوء لأعلى .

بدأ يضبط رؤيته واستيعابه . وقف يحدق في غرفة امتلأت بالمرايا .. تتدلى من حبال وتستند إلى الجدار في صفوف .

كانت هناك مرآة طويلة مثبتة لباب .. ومرايا من كل شكل وصنف .. حتى أنه كانت هناك مرآة صيداهة منزوعة من موضعها . أما الأرضية فكانت مغطاة بالمرايا من كل الأهجام ..

مرايا للجيب ومرايا من حقائب نساء .. ومرايا من (تسريحة ) امرأة ..

وكانت هناك مرايا تبدو كأنها منتزعة من جدران غرفة نوم ...

فكر فى (هاكر) السمسار . لقد تفقد البيت فلاحظ أنه لا توجد صيدلية فى الحمام .. ثم لاحظ بشكل عابر أنه لا توجد أية مرآة فى البيت كله . بالطبع لا يوجد أثاث لكنك تتوقع أن تكون هناك مرآة منسية فى بيت قديم كهذا .

لا مرايا ؟.. لم ؟.. لماذا تم جمعها هنا جميعًا في غرفة مغلقة بالقفل ؟

لكن زوجته سوف تحب بالتأكيد بعض هذه المرايا . خاصة تلك ذات الإطار الفضى .. سيكون عليه أن يخبرها .

دخل إلى الخزانة وهو يجر أكياس الثياب خلفه . لا يوجد هنا ما يصلح لتعليق الثياب . انحنى وجمع الأكياس معا فى كومة بينما الضوء يتراقص ليرسل ألف شعاع على وجهه .

ثم تلاشت النار . لقد أظلمت السطوح الفضية فجأة .

لم يعد يرى سوى انعكاسه هو . انعكاسه مع شىء أكثر قتامة له مظهر الدخان .. شىء يمت لهذه الرطوبة العفنة . شىء ختق الخزانة بوجوده .. كان وراءه .. لا .. بل خلفه .. إنه يكبر ..

يجعله يرتجف .. يجعله يلهث .. يحعله يهرع فارًا من الخزانة ويغلق الباب .. واسم هذا ال شيء هو ...

كلوستروفوبيا ..

رهاب الأماكن المغلقة ..

هذا هو .. الإنسان يصير عصبيًا عندما يتواجد في مكان ضيق .. والإنسان يصير عصبيًا عندما ينظر لنفسه في مرآة . بل خمسين مرآة ..

وقف يرتجف ولكى يشغل عقله عما رأى نصفه .. شعر بنصفه .. عرف نصفه .. فكر فى المرايا . النسوة ينظرن للمرايا طيلة الوقت والرجال لا ..

الرجال لا يحسون المرايا إلا بنصف وعى . لقد رأى ذات مرة صورته في متجر به توزيع مرايا معقد يجعلك ترى وجهك وظهرك معا ، وقد صدم لأن الصورة تختف تمامل عما يتخلل نفسه . لهذا يصفر الرجال ويغنون و معردها المورة شدة و المحمدة المحال ويغنون و معردها الموردة المحال ويغنون و معردها المحال المحال المحال ويغنون و معردها المحال ويغنون و معردها المحال ويغنون و معردها المحال ويغنون و معردها و المحال ويغنون و معردها المحال ويغنون و معردها المحال ويغنون و معردها و المحال ويغنون و المحال

لا يركزوا على الانعكاس أمامهم وإلا جنوا . ما كان اسم تلك الشخصية الإغريقية التي وقعت في غرام صورتها المنعكسة في الماء ؟ .. نارسيسوس ..

النساء يقدرن على ذلك لأن النساء لا يرين أنفسهن كما هن فعلاً . يرين صورة مثالية .. رؤيا .. النساء فيهن لمسة جنون على كل حال ، ويجب أن يكن كذلك كي يتحملن رجالهن .

ربما كان الأفضل ألا يخبرها ب شيء ، حتى يراجع سمسار العقارات . هناك شيء خطأ وهو يريد أن يعرف كنهه .. لماذا خزن الملاك السابقون كل هذه المرايا ؟

عاد للردهة محاولاً ألا يفكر في شيء .. محاولاً أن ينسى الرعب الذي شعر به .

الانعكاسات ..

مصاصو الدماء ليس لهم انعكاس في المرايا .. قل لى الحقيقة يا هاكر... هل كان ملاك البيت السابقون مصاصى دماء ؟

فكرة سارة كانت .. فكرة حملها معه للطابق السفلي في ضوء الشفق ، وانتظر بها الظلام وهو يصغى لارتطام الشيش وصرير الأرضيات .. في بيت الظلال حيث يزحف شيء ما .. يتسلل خلفك وأنت تنظر في المرايا . .

انتظر عودتها من الخارج وأضاء كل المصابيح وفتح المذياع عن آخره .. وحمد الله أنه لا يوجد تلفزيون .. التلفزيون له شاشة والشاشة تعكس أشياء لا يجب أن تراها ..

لكن لم يحدث شيء باقى الليلة . وعندما عادت كان قد تحكم في نفسه من جديد . أكلا وتبادلا الحديث .. لو كان الشيء يسمعهما فلن يخمن أنهما خائفان ..

استعدا للحفل ودعيا البعض هاتفيًّا ، هنا اقترح دعوة ( هاكر ) السمسار نفسه . دخلا الفراش وأطفئت الأنوار .. هذا يعنى أن كل المرايا صارت مظلمة وصار بوسعه النوم.

في الصباح صارت الحلاقة صعبة .. ورأى زوجته في المطبخ تضع المساحيق وهي تنظر عبر مرآة حقيبتها الصغيرة كي تتحاشى أى انعكاس زائد ..

لم يخبرها بشيء وهي كذلك لم تخبره لعمل بينما أعدت هي خيزًا بالكافيرانيين العمل بينما أعدت هي خيزًا بالكافيرانيين



كان البيت هادنًا عندما عاد من العمل ، وبشكل ما كان هذا أسوأ .. كأن الشيء ينتظر الليل ليتحرك . لهذا لبست مبكرًا وهي تغنى طيلة الوقت وتتحرك أمام المسرآة ( لأنك لا ترى بوضح لو تحركت كثيرًا) ولهذا مزج هو الشراب وشرب كنوسًا عديدة مع زوجته ( لأنك لا ترى بوضوح لو سكرت) .

ثم جاء الضيوف ..

آل تيتر يشكوان من الطريق الطويل المتعرج عبر الجبال . آل فايان يتعجبون من السقف العالى وألواح الجدران العتيقة .. آل إيرز يسعلون ويضحكون . وعندما جاء السمسار كان المذياع يلقى منافسة رهيبة من الأصوات العالية .

كانت هناك أشياء أخرى .. أشياء صغيرة ..

لقد جلب آل تالمادج معهم أزهارًا وقد ذهبت للمطبخ لتضعها في مزهرية من الزجاج . وقفت تملأ المزهرية من الصنبور فرأت الزجاج يدكن وبدأ انعكاس يظهر على وجوه الزجاج . استدارت بسرعة فوجدت أنها وحدها .. وحدها لكن عندها مليون عين في يدها .

أسقطت المزهرية فهرع الجميع للمطبخ . لابد أن زوجها لامها على خرقها ، لكنه كان يعرف .. لابد أنه كان يعرف .. لانه عندما اقترح أحدهم جولة في المنزل ، رفض الفكرة .

قال لهم :

- « لم نرتب الطابق العلوى بعد .. إنه فوضى شاملة .. »

سألته مسز تيترز وهي تدخل المطبخ مع زوجها:

- « من المقيم فوق ؟ . . لقد سمعنا ارتظامًا مروعًا . . »

قال المضيف:

- « لابد أن شينًا سقط ... .. »

لكنه لم ينظر لزوجته وهو يتكلم ، ولم تنظر له .

راحت تملأ الكئوس بسرعة ، وتقدمها ثم تملؤها ثانية .. الشراب يجعل الناس يتكلمون ، والكلام يخفى أية أصوات أخرى .

نجحت الاستراتيجية .. وبدأ الضيوف يتجهون في أزواج إلى غرفة المعيشة ، وتعالى صوت الضحك وتلاشت أصوات الليل .

كانا يتحركان ببطء وحذر كأن جلسيهما من زجاع . زجاح مليء بالخمر لكنهما لا يسكران أبدًا .

لم يكن ضيوفهما زجاجًا .. كانوا لا يخشون شيئًا . كاتوا يخرجون ويدخلون ، وسرعان ما جرب مستر فايان ومسز تالمادج جولة في الطابق العلوى للبيت . لم يلحظ أحد ذهابهما إلا عندما نزلت مسر تالمادج مذعورة .. وانطلقت تجرى لتحبس نفسها في الحمام .

تبعتها المضيفة ودقت على باب الحمام حتى فتحت لها المرأة .. دخلت طالبة فهم ما يحدث لكن مسز تالمادج كانت تبكى بلا توقف ولفت يديها حولها وقالت :

« هذه كاتت خدعة قذرة .. !.. أن يصعد ويتجسس علينا ..
 يا له مــن قملة !.. كأنه لم يكن يغــازل زوجــة ( هاكر ) هو
 نفسه ... لكن من أين جاء باللحية ؟.. لقد أثارت هلعى !.. »

سألتها وهي تعرف الإجابة وتخشى الكلمات التالية :

- « عم تتكلمين ؟.. »

-- « كنا نقف أمام مرآة عندما شعرت بتغير فى الضوء فنظرت خلفى .. رأيت شخصًا ما هو زوجى بالتأكيد .. لكنه كان يضع لحية مستعارة وكان ينظر لنا .. » وراحت ترتجف بقوة فلم تلحظ الرجفات التي تمشت في جسد مضيفتها .

\_ « انتظرى حتى نعود للبيت .. إنه غيور مجنون ويرغم هذا افز عنى حتى الموت .. »

حاولت أن تهدئ مسز تالمادج .. حاولت أن تخفف من ذعر مسز تالمادج .. حاولت أن تسترضى مسر تالمادج .. لكن لا يوجد ما يهدنها أو يخفف ذعرها أو يسترضيها هي ..

عادت المرأتان للقاعة متظاهرتين بالهدوء .. هنا سمعتا مستر تالمادج يصيح في غضب:

\_ « هكذا كنت أقف في الحمام ، عندما جاءت هذه الساحرة العجوز من خلفي لترسم وجوهًا مخيفة .. ماذا يدور هنا ؟.. أي بیت هذا ؟.. »

ضحك الجميع ما عدا المضيف والمضيفة .. لقد وقفا هناك عاجزين عن الكلام أو تبادل النظرات .. الزجاج هش موشك على التحطم .

عالت زوجه ( هاكر ) : - « لا أصدق هذا .. سوف أصعد بنفسي و أواي ما هناك .. »

كانت قد شربت أكثر من الآخرين .

وقبل أن يمنعها المضيف كانت قد مرت جواره .

قال تالمادج:

– « مقالب الهالوین .. رأیتها بوضوح كأننا في النهار ..
 ماذا تعد لنا هنا ؟.. »

راح يقول كلامًا مختلطًا كى يوقف الثرثرة الحمقاء . دنت منه لتسمع .. لتصدق .. لتنسى جوين هاكر فى الطابق العلوى تحدق فى مرآة .

من جديد دوى الصراخ . ليس بكاء بل هو صراخ . وثب عبر الدرجات وخلفه مستر هاكر البدين .. هناك صوت أقدام على الدرج وتنفس تقيل وصراخ امرأة تواجه رعبًا لا تتصوره .

ركضت جوين هاكر وترنحت ثم سقطت بين ذراعى زوجها . كان الضوء يتألق من الحمام ويسقط على مرآة . سقط على وجهها الخالى من أى تعبير .

تزاحموا حولها إذ حملوها لغرفة النوم وأرقدوها . كانت فاقدة رشدها ، وقال أحدهم شيئًا عن طبيب فقال آخر إنه لا داعى للقلق . سوف تتحسن حالاً .

للمرة الأولى بدا أن الجميع فطنوا للبيت العتيق والظلام وطريقة ارتطام مصاريع النوافذ .

وفجأة صار كل واحدًا متشوقًا للرحيل . وأفاقوا من تأثير لخمر .

كان هاكر يمسك بيد زوجته ، ويحاول أن يرغمها على شرب بعض الماء .. يراقبها وهي تعود من عالم الفراغ .

بينما وقف المضيف والمضيفة يودعان الضيوف ، ويتلقيان عبارات الاعتذار المهذبة . وعبارة (كان وقتًا ممتعاً يا عزيزتى ) المعتادة .

هكذا ابتلع الظلام الضيوف ، وعاد الزوجان لغرفة النوم حيث كان هاكر وزوجته . إنهم ينتظرون .. ولم يطل انتظارهم .

جلست مسز هاكر وراحت تتكلم .. تحكى لزوجها ثم لهما :



\_ « أرجوك يا عزيزتي .. »



- « بل رأیتها .. ماری لو !.. كانت تنظر لی بوجه شرس فی المرآة .. وهی میتة . تعرف أنها میتة . لقد اختفت منذ 3 أعوام ولم یجدوا جثتها .. »

ارتجف ذقنا مستر هاكر وقال:

- « مارى لو دميستر .. »

- « كانت تلعب هنا .. وويلما دمبستر طلبت منها أن تظل بعيدة ، وكانت تعرف سر هذا البيت ، ولكن مارى أصرت .. رباه .. وجهها !.. »

ربت هاكر على كتفها وبدا أنه بحاجة لمن يربت على كتفه هو الآخر. وقف هناك ينتظر الباقى .

قالت مس هاكر:

« .. ها كام .. » —

- « ليكن .. لكن على أن آخذك للبيت .. »

- « سأنتظر حتى تحكى .. الآن .. »

جلس هاكر واستندت زوجته على كتفه . كان ينتظر لحظة ما وقد جاءت .

— « لا أعرف كيف أشرح .. غالبًا هى غلطتى لكن لم أكن أعرف .. لا أحد يصدق هـذا الهراء عن البيوت المسكونة . كل ما يفعله هـو أنه يهبط بأسـعار البيوت .. لذا لم أتكلم فهل تلوموننى ؟.. »

همست مسز هاکر:

\_ « رأيت وجهها !.. »

- « أعرف .. كان على أن أخبركما بصدد البيت .. لماذا ظل 20 عامًا بلا إيجار ؟.. .. »

عرف المضيفان الحقيقة .. امتلئا بها ككئوس الزجاج . كان هذا هو بيت بيلمان . البيت الذى بناه جوب بيلمان لعروسه فى الستينيات ، وحيث ولدت الزوجة ابنتها لورا وماتت . كبرت الطفلة وصارت هى زهرة الإقليم النضرة .. يقول البعض إنها كانت زهرة الولاية لكن الرجال كانوا يبالغون فى تلك الأيام .

كان هناك الكثير من الرجال يدخلون البيت بأحنيتهم اللامعة ، يتكلفون الابتسام مع (جوب) العجوز ويقطبون في وجه الخدم ، وينظرون في وله إلى لورا .

(\*) غالبًا الكلم يدور عن القرن التاسع عشر ، وهذا طا وتمكلته على الجزء التالي .

كانت لورا تتعامل باعتبار هذا حقها وكانت ترى أنها أصغر بكثير من أن تتزوج . لن تتزوج ما دام أبوها حيًا .

الأمور أفضل هكذا .. رقصات في ضوء القمر .. حفلات .. أزهار .. حلوى .. هدايا .. حفلات راقصة .. معجبون .. ركوب دراجة .. عزف ماندولين .

ثم يأتى اليوم .. جوب العجوز ميت في فراشه بالطابق العلوى . الطبيب جاء ومعه القس ثم المحامي بسعاله الجاف وكلامه عن الإرث والدخل السنوى .

الآن صارت وحيدة . هي والخدم والمرايا . لورا والمرايا . مرايا في الليل قبل مرايا في الصباح وتأمل صورتها لتبدأ اليوم . مرايا في الليل قبل أن تصل العربة ، لتدخل حفلاً آخر شاعرة بالنصر أمام عيون المنبهرين والمعجبين . مرايا في الفجر تصغي لانتصارات الليل .

« يا مرآتى .. يا مرآتى على الجدار ؟.. من هى جميلة الجميلات ؟.. »

قالت لها المرايا الحقيقة . المرايا لا تكذب . المرايا لا تخدش ولا تطلب شيئًا لقاء اعترافها بجمالك .

مرت الأعوام لكن المرايا لم تشخ ولم تتغير . ولم تشخ لورا . صار طلاب يدها أقل ، وطرأ عليهم تغير معين .. لقد شاخوا . لكن كيف بينما لورا ما زالت صغيرة ؟

قضت لورا وقتًا أطول فأطول مع المرايا . كانت تضع المساحيق وتفتش عن التجاعيد وتعقص شعرها . تبتسم .. ترمش بأهدابها .. تقطب ..

وعندما جاء طالبو ودها أرسلت الخدم يبلغونهم إنها ليست فى البيت . بدا لها من السخف أن تترك المرايا . كان الخدم يأتون ويذهبون ومات بعضهم لكن هناك الجديد منهم دومًا . كانت التسعينات مرحة .. كانت تضحك وتهتز فى فراشها تتقاسم أسرارها مع الزجاج .

مرت الأعوام لكنها كانت تضحك . كانت تقهقه كلما كلمها الخدم . وكانت تحمل الطعام على صينية لغرفتها لأنها كانت تشعر شيًا غريبًا في الخدم .

كانوا يحسبونها تشيخ لكن هذا لم يحدث .. المرايا لا تكذب . كانت تضع أسنانها الصناعية والجمة السعدهم لكنها لم تكن بحاجة لهذه الأشياء . كانت المرايا تكنية المناسس

كانت تجلس أمام المرايا صامتة تهز رأسها وتتأرجح بين المساحيق والعطور.

تُصغى للمرايا تخبرها كم هي جميلة ، وكم هي موفقة لأنها لم تبعثر جمالها على العالم . لن تفارق هذا المكان أبدًا .. هي والمرايا سوف يبقون معًا للأبد .

جاء اليوم الذي حاولوا فيه أخذها .. وضعوا أيديهم عليها . هي لورا بيلمان .. أجمل امرأة في العالم . هل من الغريب أنها قاتلت وصرخت وخمشت ؟ . . طار أحد الخدم ليهشم رأسه على الزجاج الجميل ومات . دمه القذر قد لوث انعكاسها المكتمل .

كان خطأ غبيًّا ولم يكن ذنبها . وقد أخبر د . تيرنر الضابط بهذا عندما جاء . لم يكن على لورا أن تقابله أو تترك البيت . لكنهم كانوا يغلقون باب حجرتها ويأخذون المرايا كلها .

أحذوا كل المرايا!

صارت امرأة وحيدة عجوزًا بلا انعكاس .. أخذوا المرايا فصارت عجوزًا .. قبيحة ... مذعورة ..

ليلتها بكت .. وراحت تتعثر كالعمياء في رحلة دامعة وسط الهياء. عرفت أنها مسنة ولا شيء ينقذها . عرفت هذا عندما ألصقت جبهتها المتغضنة بالنافذة ذات الزجاج البارد . جاء الضوء من خلفها فرأت انعكاسها في النافذة .

النافذة .. إنها مرآة .. نظرت لها طويلاً فى حب .. نظرت للوجه الذى سال الدمع عليه ، الملطخ بالأصباغ .. وجه عجوز مهدمة . وجه جثة تأهبت للدفن .

دار كل شيء من حولها . هذا بيتها وهي تعرف كل بوصة منه منذ مولدها . البيت جزء منها . هذه غرفتها .. تحتاج إلى مرآة ترى فيها وجهها الجميل ، لكنها لن تُمنح مرايا ثانية .

بدأ الأنعكاس يتغير فصارت ترى من جديد لورا بيلمان أجمل الجميلات . انتصبت وتراجعت للخلف وراحت ترقص . رقصت أمام زجاج النافذة فاندفعت لتخترقه ، حتى أن قطع زجاج مهشمة كالموسى مزقت حلقها .

هكذا ماتت .. وهكذا وجدوها ..

جاء الطبيب وعمل الخدم ما يجب عمله .

بيع البيت ثم بيع ثانية . في النهاية امتاكته وكالة تأجير ، وجاء سكان لكنهم لم يبقوا طويلاً . كانت عندهم مساكل مع المرايا .

مات رجل بنوبة قلبية كما قالوا بينما هو يصلح من ربطة عنقه ذات ليلة . من الغريب أنه كان يقول للناس في البلدة إن هناك أشياء غريبة .

هناك مدرس استأجر المنزل في العشرينات ومات في ظروف لم يستطع د . تيرنر فهمها . ذهب للوكالة العقارية وتوسل لهم أن يمنعوا استنجار البيت ، لكن هذا لم يكن له داع لأن سمعة البيت صارت معروفة.

أما عن اختفاء مارى لو دمسبستر هنا فأمر لا يعرفه أحد . شوهدت الفتاة منذ عام في الطريق الموصل للبيت وبرغم أن البحث عنها لم يقض ل شيء ، فقد ساد الكلام .

أخيرًا جاء هو وهي للحياة هنا .. وهذه هي القصة .. كل القصة .

لف مستر هاكر ذراعه حول جوين وساعدها على النهوض . كان يشعر بالخجل والعار .. كان مقدرًا للأمر ولم تلتق عيناه بمضيفيه .

قال المضيف:

- « سوف نرحل .. الآن .. بإنذار أو لا إنذار .. »

\_ « يمكن ترتيب هذا .. لكن لن أجد مكانًا الليلة ، وغدًا هو الأحد .... »

قالت هي :

\_ « سوف نحزم حقائبنا ونرحل غذا .. ربما لفندق .. المهم أننا راحلون .. »

قال هاكر : -

« سوف أطلبكما غداً .. أعرف أن كل شيء سيكون على
 ما يرام، ما دمتما قضيتما أسبوعًا هذا .. »

وصمت .. لم يعد هناك ما يقال وسرعان ما كان يرحل مع زوجته . هكذا لم يبق سواهما هما الاثنان ..

هم الثلاثة في الواقع ..

كانا أكثر تعبًا من أن يباليا .. لقد تعاون الشرب المفرط والتوبّر الزائد ليجعلا النتيجة حتمية .

لم يقولا شيئًا فلم يكن هناك لما يقال الم يسمعا شيئًا لأن البيت ظل هادنًا . دخلت غرفتها ونزعت ثيابها .. أما هو فمشى في البيت . اتجه للمطبخ وفتح درجًا جوار الحوض وأخذ مطرقة هشم بها مرآة المطبخ .

تنكل تنكل .. ثم صوت تهشم ..

كان هذا صوت المرآة في الصالة . ثم صعد للطابق العلوى حيث الحمام .. وتساقط الزجاج المهشم في درج الأدوية .

عاد لغرفة النوم وطوح المطرقة ليحطم المرآة البيضوية لصندوق التجميل.

لم يجرح .. لم يتوتر .. لم يتغير مزاجه .. لقد ولت المرايا .. كلها رحلت ..

تبادلا النظر للحظات .. ثم أطفأ الأنوار ووثب على الفراش جوارها وغرقا في النوم . .

ومرت الليلة .

في ضوء النهار بدت الأمور سخيفة . برغم هـذا أخرجا الحقيبة ، وإذ أنهت إعداد الإقطار كان قد وضع ثيابه على الفراش . وبعد الإفطار نهضت هي وأخذت ثيابها من الأدراج والمشاجب . سوف يذهب للعلية ليجلب حقيبة الثياب ، وسوف يتصلان بعمال النقل بمجرد أن يعرفا إلى أين هما ذاهبان .

صار البيت هادئاً . لو كان البيت يدرك خططهما فهو لا يتصرف على هذا الأساس .

النهار كان كنيبًا وقد أبقيا الأضواء مطفأة بلا كلام . كان بوسعه أن يهشم زجاج النوافذ لكنه كان عملاً سخيفًا .. هما راحلان عما قريب .

سمعا الضوضاء .. صوت شيء يسيل .. صوت خرير .. إنه آت من تحت أقدامهما .. هكذا شهقت هي ..

قال:

\_ « ماسورة الماء في القبو .. .. »

وابتسم وأمسك بكتفيها .

قالت وهي تتجه للدرج:

\_ « من الأفضل إلقاء نظرة .. »



\_ « ولماذا أنت ؟.. سأفعل ذلك .

لكنها هزت رأسها .. كانت تكفر عن خطيئة الشهقة التي أطلقتها . يجب أن تريه أنها ليست خانفة . يجب أن ترى زوجها وترى الشيء كذلك ..

- « انتظرى .. سأحضر مفتاح المواسير .. إنه في حقيبة السيارة .. »

وهرع للباب الخلفي فوقفت حيث هي ، ثم اتجهت لدرج القبو . كان صوت الماء أعلى ويبدو أنه يغرق البدروم . كان صوته غريبًا كأنه يضحك .

كان بوسعه أن يسمعه حتى وهو في الخارج يفتح حقيبة السيارة . كل هذه البيوت القديمة فيها خطأ ما .. لابد أن يعرف

وجد الرافعة .. عاد للباب مصغيًا للماء ولصراخ زوجته .

كانت تصرخ ! . . تصرخ في البدروم . . تصرخ في الظلام .

جرى حاملًا المفتاح الثقيل ، وهبط في الدرج إلى الظلام .. كانت الصرخات تمزق الصمت . لقد أمسك بها الشيء .. كانت تقاوم بعنف لكنه كان قويًا جدًا ، وفي ضوء الكشاف المنعكس على الماء رأى وجهها والوجوه الأخرى التي تحيط بها .

رفع المفتاح وهوى به .. ضرب .. ضرب .. حتى مات الصراخ .

هنا وقف ينظر لها .. لقد زالت الظلمة وتلاشت في انعكاس الماء . كانت هناك .. وكانت صامتة . صامتة وسنظل كذلك للأبد . فقط كان الماء يزداد احمرارًا حيث سقط رأسها . وكان طرف المفتاح أحمر كذلك .

للحظات راح يحكى لها عما حدث ، ثم أدرك أنها رحلت ..

لم يبق سوى اثنين .. هو .. والشيء ..

وهو يصعد في الدرج . يحمل المفتاح الدامي .. سوف يطلب الشرطة ويشرح .

جلس جوار الهاتف وراح يفكر فيما سيقوله لهم . لن يكون سهلاً . تلك المرأة المجنونة التي حدقت في المرايا حتى لم يعد في جسدها من الحياة قدر ما في المرايا من حياة عندما انتحرت ظلت حية في المرايا وكل شيء علامة المرايا وكل شيء على المرايا وكل المرايا وكل شيء على المرايا وكل شيء على المرايا وكل شيء على المرايا وكل ال

سببت موتهم وبشكل ما التحمت حياتهم بحياتها ، بحث صار الشيء يزداد قوة . أيتها المرأة . اسمك هو الغرور مجسدًا !

لهذا يا سادة قتلت زوجتى .. تفسير جميل لكنه لا يصمد لشيء ..

الماء !.. الماء في البدروم هو السبب .. لقد عكس صورًا .. نظر لزجاج النافذة أمامه .. يعكس ؟؟؟؟

رأى الرجل الملتحى والعينين المتلصصتين للطفلة الصغيرة . تقطيبة المرأة العجوز . لم يكونوا هنا خلفه بل هم أحياء داخل المرآة .. نهض وأمسك بالمفتاح ..

سوف يقاتله على كل حال . طوح بالمفتاح . هنا رأى وجهها يظهر بين باقى الوجوه . يثب نحوه وهناك تجاويف دامية فى موضع العينين .. تراجع للخلف ...

سمع صوت زجاج النافذة من خلفه فتذكر بشكل مبهم كيف ماتت العجوز .. نفس الطريقة التي سيموت بها الآن .. يسقط عبر النافذة فيقطع حلقه . .

يتدلى عنقه خارج الزجاج المهشم وينزف ..

لقد رحل .. جسده يتدلى لكنه هو نفسه قد رحل ..

ظهر شيء من الظل الآن . كان له وجه امرأة عجوز وله وجه طفل وله وجه ملتح ووجهه هو ووجهها ..

بدأ ينهض ثم يجلس ..

فى النهاية وحيدًا فى البيت الخالى ، جلس ينتظر .. لا يوجد ما يمكن عمله سوى انتظار القادم الجديد . فى نفس الوقت يمكنه أن يتأمل صورته بإعجاب فى ذلك الانعكاس الأحمر الذى يتسع على الأرض . .

روبرت بلوخ

تمت بحمد الله



## دوايات عالمية الجيلج

#### ■ صدر من هذه السلسلة

36 \_ ما وراء العالم . 37 \_ خلف جدار النوم . 38 - الغريم الخفي . . عضية الذب 40 - الرجل الذي كان الخميس. 41 - الجزيرة الغامضة . . 42 فهرنهيت 43 \_ دورةالمذعوب . 44 - حكايات أوسكار وايلد . فلب الليل . 45 . مكتب الدم . 46 47 \_ أوديسا الفضاء . 48 ــ دكتور جيكل ومستر هايد . 49 - حكايات مارك توين . . 1 -- 1984 -- 50 . 2 -> 1984 - 51 . ديك مويي ديك . 53 - غريب في ارض غريبة جــ 1 54 - غريب في أرض غريبة جـ 2 . 55 - حكايات أندرسن . . الستار . 57 \_ قصص من أزيموف . 58 \_ شرطى المكتبة . 59 - أسطورة سليبي هولو . 60 - كارميكلا . 61 \_ محامى الشوارع . 62 \_ قاعة المرايا . 63 - جوهرة النجوم السبعة . 64 - مغامرات آرسين لوبين . 65 - أليس في بالله العجانب . 66 - قلعة الأسرار . 67 - عبودية الإسان . 0 0 0 - 68 www.dvd4arabeom \_ 70 71 - الرجل الذي يجمع كتب ( ب

2 - كنوز الماك سايمان . 3 \_ دکت ور نو . 4 - حـــرب النجـــوم . 5 - الف ك المفترس . 6 - فصوق مستوى الشبهات . 7 - رحلة إلى مركز الأرض. 10 - لقاءات من النوع الثالث . 11 - وجاء العنكسوت . 12 - قبضة الشيطان الذهبية . - راء الأعساق - 13 14 - القتل دون مقدم أتعاب . 15 \_ سالانة أنسدر ومسدا . 16 - الغرف الصراء . 17 \_ وادى العناكب . 18 \_ صورة دوريان جراي . 19 - العالم المفقود . 20 \_ صالع الأمطار . 21 - ألف ليلة وليلة الجديدة . 22 \_ سباق المسوت .

23 \_ كونغــو ...! . كليب آل باسكر فيل . 25 \_ مدينــة مثل أليس . . 26 لحزاز - (77) مطال (77) 28 \_ النطاق المسموم . 5 ساجزيرة . لا تنظرى الآن . 31 - جزيرة الدكتور مورو . 32 - عرين الدودة البيضاء . . حريق الملكات . 34 ـ وصية الثلاثين ألف دولار . · Just - 35

8 \_ الغيبونة .

9 \_ الشيطانية .

### روايات عالهية للجيب

71



#### الرجل الذی یجمع کتب (بو )

هذه مجموعة من القصص القصيرة لروبرت بلوخ كاتب الرعب الأمريكي الشهير .. تلميذ لافكرافت وصاحب رواية (سايكو) التي صارت من علامات سينما الرعب البارزة ، كما أنه أكثر المؤلفين الذين عملوا مع الفريد هتشكوك مخرج الرعب الأشهر.

سوف تقضى ساعات ممتعة مع عوالم بلوخ وسفاحيه وشخصياته المخبولة .

العدد القادم قطار الجحيم



